# 

# المان حاليا



كارالبقارف بمطر

منسيادال ين أبوالحث

#### النلاف بريشة إيهاب شاكر

```
    ه قروش ج.ع.م. مدر مليم في ليبيا ١٠٥٠ دينارا في الجزائر
    ٠٠ ق. ل
    ٥٠ ق. ل
    ٢٠ فلما في العراق والأردن ١٥٠ فرنكا في المغرب
    ٥٠ ق. س
    ١٣٠ فلما في الكويت ١ ريالا سعوديا
    ١٠ مليماً في السودان ١٣٥ مليماً في ثونس
```

النقائص والنحاح

# ضياءالدين أبوالحث

# النائع أف والعاع

اقى ٢٦٦ كارالىغارف بمطر اقرأ ۲۲۲ — فبراير سنة ١٩٦٥

ملتزم الطبع والنشر: دار المعارف بمصر – ١١١٩ كورنيش النيل – القاهرة ج. ع. م.

# الإهداء

إلى:
الحيارى والمتألمين
الذين تفزعهم أشباح موهومة
من وراء سجف الغيب
وطوايا المجهول
وتعتصر أرواحهم
البرحاء والضرأء
فيتوهمون حياتهم
مفعمة بالمآسى
والبأساء

#### تصدير

. . . تجمعت لدى أصول هذه الموضوعات من خطرات كنت دونتها بين الحين والآخر ، أو ألقيتها على الناس ممن يشكون أو يتوجعون، وقد لقيت منهم تشجيعاً، ورضى وأساة أيضاً . ولهذا فقد رأيت أن أضم شتاتها في إضهامة يسهل معها على كثيرين أن يطلعوا عليها ، علها تخفف عنهم بعض المشاق ، وتزيد في اطلاعهم وفي إلمامهم على خفايا هذه الآلام النفسية . وقد ألف بين هذه الموضوعات أنها تشتمل على أنواع شيى مما تهجس به الخواطر المضطربة ، والنفوس المرهقة من دواعي القلق والشك ، والتردد والارتياب في يسر الطريق الذي يمضى فيه الناس جميعاً ، وقد يضطرب بعض الناس في بعض مراحله إما فزعين أو متعبين . وقد يوحى هذا الكتاب لمن تعترض سبيلهم العقبات والمشقات أن يمضوا فيه غير وكلين ولا جزعين ، ما داموا يستمدون العون من ضهائرهم الجريحة ، ومن طوايا نفوسهم المظلمة ، وفي همهم أن يبلغوا ناصية الخير والصلاح ، لصدق نواياهم وسلامة أهدافهم فيساعدهم أن يعرفوا أن بإمكانهم أن يغذوا السير إلى الأمام وأن باستطاعتهم أن يتمردوا على مصاعبهم ، ويسنهينوا بمشكلاتهم كلما وطدوا العزم على أن يفيدوا من مواطن القوة في أرواحهم والمقومات الأصيلة فيهم ، بصلابة من العزم على أن يواجهوا الأزمات بروية وتؤدة ، وألا يخنعوا أو يستكينوا

لأول بادرة وإخفاق يصيبهم فيشل جهودهم في معتركهم الوبيل مع الحياة ما داموا قوامين على الالتزام بسمات الرجولة الحقة ، والعمل بمقتضى المبادئ السليمة.

والمرجو أن يحقق الكتاب المسؤولية الهادفة التي ينبغي أن يتولاها كل المعنيين بحل أزمات المجتمع ، والاضطرابات الانفعالية في الأفراد ، ما دام الكتاب يهدف إلى زيادة التوعية في مفاهيم الاختلالات النفسية التي بدأت تشيع وتنتشر مع زيادة تعقد الحياة وارتفاع مستوى الحضارة البشرية . فلم يعد سراً أن يزيد الاهتمام في البحث عن الحلول الناجعة الماتيك الأدواء للأخذ بضبع الأفراد والجماعات نحو سكينة النفس وهدوئها واستقرارها .

المؤلف

#### نقائصك تعينك على الفوز

يواجه بعض الناس نقائص أو عاهات حقيقية أو متصورة تفت في عضدهم وتبدد جهودهم فيتوانون عن السير حثيثاً إلى الأمام معتقدين أنهم غير صالحين لشيء أبداً . وقد يقف منهم الآخرون موقف الكيد أو العداء لهم، وهذا ما يمنعهم فعلا عن إدراك نواحي القوة فيهم وتحقيق جوانب الفوز والنصر المخجل لهم لو أنهم اكتشفوا ما فى أنفسهم من قوى و إمكانيات أخرى قد تكون خارقة في حد ذاتها تدهش من حواليهم من الناس الآخرين . إننا بشر معرضون إلى النقص في بعض النواحي سواء أكانت جسمية أم عقلية أم نفسية ولكن لا يوجد أى مسوع بجعلنا نسيء إلى أنفسنا فلا نستغل الجوانب الأخرى القويمة فينا . ومالمادمنا معرضين للنقائص فلابد من أن نسعي سعياً متواصلا لتصحيح النقص الذي نشكو منه كلما استطعنا إلى ذلك سبيلا. فهذه نخبة حية من الرجال العظماء الذين نعرفهم من بطون التاريخ تضع لنا نماذج مفلحة في الجد والسعى والمواظبة. وقد فتحتأ بواب التاريخ على مصاريعها لتنوه بشأنها أو تسجل لها المفاخر والمعجزات التي حققوها ، فقد كان هوميروس المؤرخ اليوناني كفيفاً لا يبصر طريقه ومع ذلك فقد وضع لنا الإلياذة والأوديسة الكتابين اللذين تعجب بهما البشرية في كافة عصورها لما سرد فيهما من

وقائع ومدهشات وسير الآلهة والأبطال والمعارك والأوصاف. وهذا إنيشتاين الذي يعتبر زعيم جبابرة العقول في عصرنا الحاضر والذي وضع نظريته النسبية كان في عهد طفولته يجد صعوبة كبيرة في أن يتعلم كيف بنطق وتبدو على سياه علامات الغباوة والبلادة، وكان معلموه ينعتونه بالغبي، وحتى والداه كانا يعتبرانه متأخراً عن مستوى الأطفال الآخرين من عمره ولكنه أثبت للعالم أجمع أنه من أعمق المفكرين في العالم كله.

وتولستوى الأديب الروسى العظيم كان فى شبابه تلميذاً فاشلا يئس مدرسوه الحصوصيون من أن يعلموه أشياء نافعة له ولكنه بعد ثلاثين سنة كتب أعظم الروايات التى عرفها الناس والتى سيكتب لها الحلود على مر العصور والأيام.

وفى تاريخنا العربى كان أبوتمام الشاعر العربى يشكو لكنة في لسانه فلم يقعده هذا عن البيان المعجز، وكان أبوالعلاء المعرى أعمى ولكنه سجل أعظم الحواطر في شعره وفي مؤلفاته وفقد ابن خلدون أعظم مؤرخي الإسلام كل أفراد عائلته ومع ذلك فقد أنجز أعظم فلسفة اجتماعية وتاريخية في مقدمته المشهورة.

لقد كان من أحد الآراء الرئيسية التي أشار إليها العالم النفسي و ألفريد أذلر أن البشر في إمكانهم أن يحولوا خيبتهم وفشلهم في الحياة إلى وسائل نافعة لإدراك نجاح أعظم. وهو يعتقد أن نفس العاهات التي نشكو منها ستكون أداتنا إلى الفوز والانتصار. وهناك فلسفة شائعة عند بعض الناس في يومنا هذا تقوى من عزائمهم على فتح الطريق أمامهم وهو الهجوم

المباشر على المشكلة التي يعانى منها الشخص بدلا من الجلوس على التل أو التسليم بما حصل ، وهذه الفلسفة تتخذ لها شعاراً: « إننى سأواجه النقص الذي أشكو منه وجها لوجه إلى أن أنتصر عليه ». وهذا ما يخالف الموقف السلبي المضاد لذلك والذي يقفه أولئك الناس الذين ينكمشون على أنفسهم ويقعدون عن طلب الأمور السامية وتقديم الحدمات العظيمة ، فالإقرار بالهزيمة والفشل الذريع من شأنه أن يقضى عليهم .

ولعل من أعظم الفوائد التي يقدمها لنا علم النفس التطبيقي هو تعريفنا بإمكانياتنا الواسعة وتنويهه بالمصادر الزاخرة للقابليات التي تملكها والتي كنا نجهلها في السابق عن أنفسنا، وهذا معناه أننا نستطيع أن نستغل المواهب المعطلة فينا بالجد والكفاح والنشاط وكذلك بالإرادة والتصميم للتفتيش عن مجالات مريحة نستطيع أن نقدم فيها خدمات صادقة لأبناء البشر . وكثير من الأشخاص الذين نفعوا المجتمع البشرى استغلوا مشكلتهم أو عاهتهم نفسها فجعلوها سلماً للارتقاء ووسيلة للتقدم وحافزاً يدفعهم لل إنجازات عظيمة فهذا «فرناندل» الممثل الهزلى الفرنسي الشهير كانت تنبت في «فه» سن ناشزة قبيحة اضطرته أن يبقى مبتسما طول حياته، وهذا الرسام الإيطالى الشهير «ليونارد دافنشي» كانأعسر اليد، وكل هؤلاء وهذا الرسام الإيطالى الشهير «ليونارد دافنشي» كانأعسر اليد، وكل هؤلاء على صفحات التاريخ .

فإذا أردنا أن نسير قدماً إلى الأمام برغم العاهات الى نعانى منها

أو نتصورها أو نخاف حدوثها فينا فعلينا أن نلجأ إلى الوسائل التالية :

### ١ ــ أن نعترف بأن الفرص في الحياة لا حدود لها :

فإذا شعرنا بالحيبة والفشل في ناحية من نواحي الحياة فإن ذلك ينبغي أن لا يقعدنا عن المثابرة في نواح نشعر أننا قادرون على العمل فيها، وإذا فشلنا في أحد التجارب فإننا لا ينبغي أن نستسلم ونرك الكفاح والمثابرة بل يجبأن نواصل السعى حتى نتغلب على صعو باتنا، وقد قالت إحدى الكاتبات الشهيرات في مقال حديث نشر لها: « إنه لا يوجد قائد يأخذ بأيدينا إلى الفوز مثل الدروس التي تعلمنا إياها أغلاطنا ».

والأمر الثانى الذى يجب أن نلجأ إليه لتصحيح فكرتنا عن أنفسنا والتعويض عن إخفاقنا هو:

# ٢ ــ أن نستغل كل صعوبة نواجهها لتعلم شيء جديد عنها:

أى أن الفشل الذى نعانى منه سوف يظهر لنا نقطة الضعف التى نعانى منها بتسليط الأنوار الكشافة على تلك الصعوبة وتركيز الانتباه إلى طبيعة تلك المشكلة فنفهمها حق الفهم ونحاول معرفة أين يكون موطن الداء وأين يثوى النقص، فإذا عرفنا العلة وشخصنا مصدر البلبلة والفشل فى نفوسنا استطعنا أن نفعل شيئاً تجاهه فنحاول تبديل العادات السقيمة التى درجنا عليها بعادات أحسن منها سواء فى التفكير أو فى العمل وكذلك استبدال بعادات تفاؤلية سليمة بالاتجاهات التشاؤمية والاستعاضة عن الجبن

والحمول والاستسلام بالشجاعة والكد والمعنوية وقوة الإرادة التي تمحق كل نواحي الضعف فينا .

٣ ـ أن تكون للدينا مثل عليا نتعقبها باندفاع خلالحياتنا:

فإذا كان هدفنا فى الحياة شيئاً نؤمن به وندافع عنه ونناضل فى سبيل الوصول إليه فإننا لن نهزم ولنندحر وسنكون شبيهين بدلك الملاح الرومانى الذى ظل يصرخ فى وسط عاصفة هوجاء وهو يقود سفينته فى البحر « إيه يانبتون الجبار! إنك تستطيع إنقاذنا لو شئت، وإنك تحطمنا لو أردت، ولكنك مهما تفعل فإننى سأظل ملازماً دفة القيادة فى سفينتى بأمانة وصدق ».

وأنت أيضاً تستطيع أن تقول لنفسك إنى سوف أصارع الصعوبة التى أشكو منها وأطرحها أرضاً وما من شيء سوف يقف في طريقي عن تحقيق أمنياتي ولو اقتضاني ذلك الوقت الطويل لإنجازها.

### \* — أن نتذكر دائمًا ما أنجزه الآخرون من قبلنا :

أى الاقتداء بسير الأبطال والمشاهير الذين فتحوا طريقهم إلى النجاح بالرغم مما يشكونه من نقائص أو عاهات أو عيوب . وقد قدمنا لك نماذج حية عنها في هذا البحث ولك أن تكتشف منها أنواعاً أخرى كانت عبرة لكل معتبر ، ولتذكر مثلما فعل هؤلاء أن الحياة معركة كبرى لا بدأن يخوضها الإنسان بعزم وتصميم . وعليك أن الحياة معركة مسلحاً بالشجاعة والثبات والصمود لتنعم حقاً بالفوز المبين . .

# أضواء على الشعور بالنقص وطرق الخلاص منه

... الشعور بالنقص ، أو الإحساس بالدونية ، من الأدواء النفسية التي تنتظم طبقات الناس كافة ، لا فرق بين صغيرهم وكبيرهم ، غنيهم وفقيرهم ، وضيعهم والعظيم فيهم ، وذلك لأن الناس جميعاً يواجهون بعض المشاكل العصية في الحياة ، والتي لا طاقة للواحد منهم على الصمود أمامها مهما أوتي من قوة وحول وسلطان أو جاه وعقار ، ولا بد له من أن يقف أمام تلك القوى الحارقة المسيطرة عليه وقفة المتحير . فنحن بني البشر معرضون جميعاً لمواجهة التهديد بالمرض ، والإخفاق في تحقيق بعض أمانينا ، وبالعوارض والنكبات والحروب ، أو بفقد بعض من نحبهم ونصطفيهم من غير أن تكون لنا يد في رد عواقب الليالي والأيام .

ولقد قال الشاعر:

يا نائم الليل مسروراً بأوله إن المصائب قد يأتين أسحارا

وسيتعلم الناس جميعاً إن عاجلا أو آجلا ، أنهم لا يستطيعون عمل أى شيء حيال خفايا الحياة وضرائها ، وكل ما يخلفه لهم علمهم ذلك هو شعورهم بالعجز وإحساسهم بأنهم ناقصون وغير كاملين. إن هذا الشعور بالعجز من الناحية الفكرية هو الذي يوحى للعلماء في العالم بأن يتحدوا

أسرار الكون وخفاياه . واكتشاف القنبلة الذرية ، مثلا ، ما هو إلا إحدى محاولات الإنسان الأخيرة للسيطرة على عوامل الطبيعة ، أى النغلب بصورة غير مباشرة على ما يحسه من عجز ونقص .

وهناك بعض النفر من الناس ممن يعانون نقصاً أو عاهة حقيقية دائمة أو نقصاً ملازماً يجعلهم يحسون بأنهم أقل من غيرهم حظاً في هذه الحياة . فالأمى والجاهل والفقير والأعمى والأصم ، أو من ولدوا من أصل دون ، أو في بيئة وضيعة كل أولئك يحسون بنقص عميق فيهم يجعلهم يقلقون على مصيرهم بين الناس ، ويخفون مرارة هذا القلق في طوايا نفوسهم ، ويكبنونه فيها ، ولهذا فأنت تراهم يغبطون سواهم على ما يمتلكه من المزايا والصفات المكتملة .

ومعظم الأشخاص يحاولون أن يغطوا نقائصهم أو شعورهم بالنقص بالعمل الجدى ، والمثابرة ، وبإنجازات كبرى تخلف لهم المجد والخلود في التاريخ ، ومن أمثلة أولئك الأفراد من الشعراء المعرى ، ومن المصلحين الدينيين الرافعي ، ومن الأدباء طه حسين ، ومن الكتاب المازني ، ومن السياسيين في أمريكا فرانكلين روزفلت ، ومن الموسيقيين بيتهوفن ، ومن النساء هيلين كيلر ، ومن الأدباء الإنكليز وشعرائهم ملتون ، وبايرون ، وكيتس وستيفنسون وإدجار ألن بو وسواهم ، ومن المخترعين إديسون . فهؤلاء وأمثالهم كثيرون لم يسمحوا لنقائصهم الجسمية أن تقف حائلا دون تحقيق رسالاتهم السامية في الحياة .

وعلى النتيض من ذلك يوجد أفراد يطغى عليهم شعورهم بالنقص

بحيث إنهم بتمردون على النظم الاجتماعية ، والمقاييس الأخلاقية ، ويفشلون في تحمل أعباء واجباتهم الاجتماعية ، فيقفون موقف الساخط على المجتمع ، ويحاولون الانتقام منه ، معتقدين خطأ أنه سبب بلواهم ، ولذالك نشاهد بعضمن تظهر عليهم سمة رجا ل العصابات والمجرمين ، يتصرفون كأنهم أحد أفرادها . وكذلك نرى أن بعض من أصيبوا بالعور والعرج يحاولون أن يأخذوا على المجتمع جريرة حظهم المنكود ، فيحاربون أفراده ، ويكرهون الناس ، وينقمون على أفراد النوع الإنساني ، كأنهم أما المسئولون عما أصابهم من حيف ، ولحق بهم من بلاء ولا ذنب الممجتمع ولا لأفراده فيا ينتابهم من فشل أو نكبة أو عاهة .

وكيفما كان السبيل الذي يتسرب إليه الشعور بالنقص ، فعليك أن تبيى في نفسك مناعة داخلية ضد تأثيرات هذه المشاعر فتحول بينها وبين أن تطغى على معنوياتك فتضعفها . وكذلك بالاعتقاد الجازم بأن هناك شؤوناً في الحياة لا نقوى على السيطرة عليها والتحكم فيها . وعليك أن تشعر بأن لنا خالقاً حكيماً وواجبنا أن نعتقد بأن من الحق علينا تجاه البارى عز وجل إوحيال أفراد أسرتنا وأصدقائنا وأبناء المجتمع علينا تجاه البارى عز وجل إوحيال أفراد أسرتنا وأصدقائنا وأبناء المجتمع الذي ننتسب إليه أن نقابل أمور الحياة بشجاعة وحزم والمخاوف والمثبطات بروح من العزم والثبات .

و يجب ألا نضيع أوقاتنا وجهودنا فى محاربة الأقدار أو سوء الطالع الذى يصيبنا إذ ما من أحد استطاع أن يبدل أبويه بسواهما أو حياة طفولته بغيرها ، أو لون بشرته أو أرومته التى انحدر من أصلابها . وكل

من يحاول أن يفعل ذلك يكون شبيها بما وصفه الشاعر بقوله:

كناطح صخرة يوماً ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل ويعزى كثير من أنواع الشعور بالنقص إلى خبرات الطفولة الأولى عند الأشخاص الذين أصبحوا كباراً فى السن ، ولكنهم ما يزالون يشعرون بعدم كفاءتهم ، وعدم أهليتهم وربما ينزعون إلى التصرف تصرفات تبدو شاذة فى أعين الآخرين ، وليس هناك من داع يدعوهم ، إلى مثل ذلك النشوز فى السلوك . إنه فى الواقع شعور بالاضطهاد خى فى أطواء النفس يحركها نحو الإحساس بتفاهة قدر الفرد فى أنظار الآخرين ، ولتنافس وإياهم لأنه فى الواقع خاضع لتلك الأفكار التى ترسخت فى والتنافس وإياهم لأنه فى الواقع خاضع لتلك الأفكار التى ترسخت فى وهو بعد ما يزال غض الإهاب بالرفض أو النبذ ، أو عومل معاملة قاسية نمتاز بالحقوة والامنهان وعدم الاهنام به أو رعاية مطاليبه .

أما فى الجانب الواعى من حياته فإننا نجده إنساناً طموحاً يحاول أن يعوض عن نقص وأن يفعل الحير ويسعى إليه سعياً حثيثاً ، ونجده يهتم بإكمال نقائصه والظهور بمظهر الإنسان المثقف الكامل كل شيء ، إلا أن الشيء الذي يبدد جهوده ويقعده عن المضى قدماً في هذا السبيل ، شعوره بأنه غير قادر على إتمام هذه الصفقة التي انتواها . فسرعان ما يستخذى ويستلين ، كمن يوجد في أغوار نفسه جرح غير مندمل فنراه جريح الشعور ، منكسر القلب ، مشتت الفكر ،

لأنه لا يقوى طويلا على الصمود فى الصراع مع القوى التى تنتاشه من كلجانب ومكان.

والسبب في ذلك كله له صلة بأيام الطفولة الأولى حيث يسبب تصرف الأبوين مثل هاتيك المشاعر المثبطة لهمة الطفل ، وإشعاره بالحطة والدونية . فالوالدان اللذان يؤكدان على بعض المزايا والصفات في أحد أطفالهم إنما يسببان صدمة قوية لبقية الإخوة والأخوات في المنزل ، ويقللان من شأنهم في أعين أنفسهم لأن أولئاك الصغار الناشئين يتصورون أن فيهم نقائص وهنات لا تغتفر فتظل هذه الأفكار عالقة بأذهانهم حتى بعد أن يترعرعوا ويخرجوا إلى الحياة الواسعة فتهون عليهم نفوسهم ، وتتوانى عن إدراك المطامح مداركهم ومساعيهم ، ولهذا فهم من ضحايا مركب النقص الذي يمنعهم عن التقدم خطوات بعيدة إلى الأمام فى جهودهم وفى منجزاتهم لا بل قد يسبب لديهم ردود فعل ناشزة كإضمار العداء ومحاولة الانتقام لكرامتهم وأخذ الثأر لعزتهم المثلومة بمقابلة الآخرين بخشونة ومعاملتهم بقسوة وإضهار الشر لهم . وليس هناك من سبب ظاهر يستدعي كل ذلك سوى الإحساس بالفشل الثاوي في أعماق النفس، ومحاولة التنفيس عن تلك التصرفات التي لا يقرها الأشخاص الذين يتبادلون المصالح مع أشخاص تتحكم فى أنفسهم مثل هذه العقدة الرهيبة .

و بنفس الشاكلة نجد أن السخرية اللاذعة بالطفل فى المدرسة وانتقاص قدره أمام رفاقه لأية غلطة تافهة يرتكبها أو لأى نقص طارئ يلم به سواء فى مظهره أو سلوكه سيؤدى به ذلك كله إلى الإحساس

بتخلفه أو بقصوره عمن سواه من الأقران واللدات .

وهذا التصرف من جانب الكبار حيال الطفل هو فى الواقع نتيجة سوء الفهم والحرق عند الكبار ينبغى تثبيطه والقضاء عليه والتخلص من عواقبه الوخيمة ما دام كل طفل حساساً بطبيعته بالأشخاص الكثيرين من حوله ، فإذا سخر منه أمامهم أو قورن وإياهم أو انتقص قدره يمحضر منهم، فإنه يتحقى من عدم كفاءته أو لياقته ويظل هذا الشعور مستقراً فى قرارة نفسه حتى بعد أن يخرج من طور الطفولة إلى عهد الشباب والرجولة ، فإن ذلك الإحساس الذى أصبح لاشعورياً فيه يظل الدافع الحرك لسوء تصرفاته وفساد خلقه أو لحموله واستكانته .

وقلما يدرك كثير من الكبار تأثر الصغار بكل ما يقال لهم أو يصنع بهم . فالطفل يعتبر الحكم الذى نصدره بحقه من الأمور التى لا تقبل الجدل، ويؤخذ على علاته على أنه صحيح بالنسبة إليه . فالطفل ذو الموهبة الطيبة فى الرسم قد يبرز لأحد أبويه أو معلميه صورة يعتبرها هو فى غاية الكمال والامتياز ، ولكنها لا تحوز إعجاب أحد من الكبار فينتقدها أو يظهر نقصا فيها من غير أن يحسب حساباً لموهبة الطفل التى فينتقدها أو يظهر نقصاً فيها من غير أن يحسب حساباً لموهبة الطفل إلى الصورة التى ينظر بها الطفل إلى الصورة التى رسمها ولكنه يصدم الطفل بتعبيراته الفجة وتعليقاته المؤذية، المصورة التى رسمها ولكنه يصدم الطفل بتعبيراته الفجة وتعليقاته المؤذية، فيؤدى به ذلك إلى الشعور بنقصه وأنه غير أهل للرسم ، فتقتل الموهبة لديه في مهدها ، ويتقاعس الطفل عن التقدم كثيراً إلى الأمام .

وبناء على ما تقدم ينبغى ألا يحكم على الطفل بمثل ما يحكم به على

الإنسان المكتمل الصفات ، وذلك لأن الطفل محق فى شعوره بأن الرسم الذى ابتدعه كان «تاماً» أى أنه تام فى حدود النضج الذى بلغته ملكته فى ذلك العمر . وربما تنطور موهبته الفنية خطوات أخرى كلما تقدم به العمر ، ويصبح الرسم «تاماً» لشكل أقوى وأحسن فى مرحلة تالية يبلغها الطفل فيها بعد .

# كيف تتغلب على الشعور بالنقص ؟

فلغرض التخلص من هذه الأربطة المتينة التي تربطك بالماضي النحس الذي تعرضت إليه فجعلك تشعر بأنك أحط قدراً مما أنت أهل له ينبغي عليك اتخاذ الإجراءات التالية :

أولاً ــ اقطع صلتك بأفكار الماضي التي تحاول النيل من أهليتك أو كفاءتك :

فكل فكرة تجعلك تشعر بأنك غير محبوب ، وغير مرغوب فيك ، وأنك أقل قابلية من الأشخاص الذين هم من حولك ينبغى شجبها ودحضها من أعماق نفسك، وذلك بالإحساس بأنك مقبول ومحترم وأن الآخرين هم في مسيس الحاجة إلى جهودك وقابلياتك ولا بد من تسخيرها لفائدتهم . ولا تدع أحداً يختلس منك اعتقادك بنفسك وثقتك بها .

فبدون الثقة بنفسك سوف تخسر السيطرة الذهنية والجسمية على ملكاتك التي قد تحملك إلى درجة عليا من الإنجازات.

ثانياً ـ قدر أهمية إمكانياتك واعرف كيف تستفيد منها في حياتك :

إن الأشخاص الذين يشعرون بالنقص فى أنفسهم هم فى العادة أناس غير متأكدين من طبيعة الميزات التى لديهم فلا يقدر ونها حق قدرها فيقللون من شأنها ، بينها هم ينزعون إلى تجسيم ما لدى الآخرين من ملكات وقابليات . وكثيراً ما يلجأ الأشخاص الذين يشعرون بالنقص إلى تكوين صورة فريدة مركبة من عدة شخصيات يتملك كل واحد منهم صفة متازة واحدة ، فتحصل مجموعة من الصفات الممتازة متجسدة فى إنسان كامل واحد يتطلع ذلك الشخص الذى يشعر بالنقص إلى مقارنة ذاته بذلك الخليط العجيب من صفات عدة أشخاص متمثلة فى شخص نموذجى واحد . ومثل هذه العادة تعتبر نكوصاً من جانب هذا الشخص الذى يرثى لنفسه ويقطع أنفاسه حسرات عليها وانتكاساً منه نحو عهد الطفولة الأولى وذلك لأن عزو الفضائل الممتازة للأشخاص الآخرين هو الاتجاه الذى عمله الصغار عادة عن أنفسهم فحذار من هذا الاتجاه الصيانى و

ثالثاً - مارس الأعمال التي تتناسب ومواهبك وقدراتك : إن الأشخاص الذين ينتمون إلى مهن أو يمارسون أعمالا لا تتكافأ وأهليتهم أوإنهم مجبر ون على تأدية أعمال فوق مستواهم الجسمى والعقلى أو إنهم لا يحبونها ولا يرغبون في مواصلة بذل الجهود فيها هم أناس أبعد ما يكونون عن راحة البال أو الشعور بالسعادة والتنعم بالثقة والأمن ، وإنما يشعرون في أعماقهم بأنهم غير أكفياء ولا أوفياء في عملهم وربحا يشعرون بتبكيت الضمير وتقريع النفس لأنهم يخفون في طواياهم حقداً مريراً على عملهم وعلى الظروف القاسية التي أجابهم إلى الانخراط فيه . وبناء على ما تقدم فهم من أكثر الناس شعوراً بنقص في كفايتهم وفي مكانتهم الاجتماعية .

فعليك أن تختار من الأعمال تلك التي تتقنها وتحسنها وتبتكر فيها وتنماز بين الآخرين في التقدم والرقى فيها ليشعر الآخرون بأهميتك وكفاءتك.

رابعاً - لا تتحاول تغطية النقائص التي المديك بل اكشفها للفحص والبعاً وللتصحيح :

ومعنى ذلك أنك إذا كنت تشكو من نقص خبى أو ظاهر فلا تحاول إخفاء عن الأنظار ثم تقلق خوفاً من انكشافه أمام الأعين، وتخشى انفضاح ما حرصت على كمانه عن الناس. وقد سبق للشاعر العربى الفذ أن قال:

ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفي على الناس تعلم وأنما ينبغى عليك أن تفهم طبيعة النقائص التي لدبك وتتعاون مع

الآخرين على تصحيحها بالطرق السليمة المأمونة العاقبة ، ولا يضيرك أن تشكو من نقص أو عاهة لايد لك فى وجودها لديك، ولكن الضير كل الضير أن تقعد بدون أن تبذل سعيك للتغلب على صعوباتها وتصحيحها كلما أمكنك ذلك . وقد يساعدك انتقاد الآخرين لك ، أو انتقاد ذاتك أن تفهم طبيعة المشكلة التي تشكو منها فتسعى إلى حلها والحلاص منها . وحذار من أن تلجأ إلى التشبث بالمعاذير للفشل الذي تمنى به فى كل ما تفعله . ولكن عليك أن تعترف بصراحة بأن إخفاقك قد يكون معز والى سوء تدبيرك ، أو قلة خبرتك أو إلى فقدانك بعض الصفات التي تؤهلك للنجاح فى أعمالك ومساعيك .

# خامساً - تقبل النقائص التي لديك :

من الخطر أن تناضل مشاعر النقص التى تشكو منها محاولا بذلك إنكارها ، أو تبديدها من ذهنك، إنك تدفعها بذلك إلى منطقة اللاشعور في نفسك حيث تعود عليك بأضرار لا عد لها ولا حصر ، وذلك لأن مشاعر النقص التى تتغلغل في أعماق النفس هى التى تؤدى بالاشخاص لأن يتسموا بالغرابة وشذوذ الحلق في النواحي الاجتماعية.

وكثير من النقائص أدت بأصحابها إلى العبقرية والنبوغ . فبيتهوفن عندما أحس في نفسه بأنه سيصاب بالصمم صرح قائلا: « إنني سأمسك بحظى من تلابيبه ، ومن المؤكد بأنه سوف لن يصرعني أرضآ » . وقد قال

عنه أحد مترجميه: « إننا مدينون دائماً لصممه . ومن المشكوك فيه أن مثل هذه الموسيقي الرفيعة القدر كانت قد خلقت إلا في هذا المنعزل الذي حملته عاهته إليه » .

سادساً - تفحص جيداً في الأشياء الممتازة التي للبيك :

لا تحاول أن تصنع لك مستوى عالياً أكثر مما تستطيع إمكانياتك أن تبلغها كما يفعل بعض قصيرى النظر ، فعند عدم إمكانهم بلوغ ذلك المستوى يلومون سواهم على إخفاقهم أو على الشعور بأنهم أقل من أن يحققوا نجاحاً ما . وقد قال جل وعلا في محكم كتابه «لا يكلف الله نفساً إلا وسعها » فينبغى الالتزام بهذا المبدأ في كل ما نحاول عمله فنستغل وسعنا لتحقيق ما نستطيع بدلا من الركض وراء الأمور المستحيلة بالنسبة لنا فنضيق ذرعاً بأنفسنا وبالعالم من حولنا .

سابعاً ــ اتجه بنفسك نحو تحقيق القيم السامية في الحياة:

إننا قد ينقصنا المال أو الجاه أو العقار أو الذكاء أو المنصب الرفيع أو الشهرة الواسعة ، ولكننا لا نستطيع أن نعدم الإيثار ومحبة الناس ، ومساعدة من نستطيع مد يد العون إليه . كما لا يمكن أن يعوزنا أن نكون من ذوى الحلق الفاضل والسيرة الحميدة بين الناس ، أو نعدم أن نكون عطوفين ومخلصين وأوفياء ، وذوى تهذيب وأدب فى كل ما نقول أو نفعل ، فتوفر مثل هذه السمات فينا تقيم أودنا فى الحياة وتعلى ما نقول أو نفعل ، فتوفر مثل هذه السمات فينا تقيم أودنا فى الحياة وتعلى

من مركزنا فى أنظار الآخرين ، وترفع من أهميتنا فى أعين ذواتنا وتقوى ثقتنا بأنفسنا ، وهذا من شأنه أن يبدد كل شعور بالنقص قد يعترض سبيلنا لأننا بذلك نكون قد أقمنا أنفسنا على قواعد رصينة لا يقوى على الصمود أمامها أى نقص أو شعور به .

# ثامناً - اختلط بالناس ولا تنعزل عنهم:

فالشخص المنعزل عن الناس – ولا فرق فى أن يكون انعزاله عنهم جسمياً أو عقلياً أو عاطفياً – يعانى شعوراً بالنقص أكثر من سواه ، لأنه لا يضع نفسه تحت حماية الجماعة التى تستعين به لتبديد الشكوك التى تساوره فى أنه ضعيف وناقص أمام قوى الطبيعة الحارقة . وقد قيل إن الحياة الاجتماعية هى الوسيلة الوحيدة التى أوجدها الإنسان والتى لا تفشل فى مقاومة قوى الطبيعة وفى السيطرة عليها والأمان منها .

فأية مجموعة من الناس ، سواء كانت على شكل عائلة أو أسرة أو قبيلة أو طائفة أو شعب أو عنصرية تصبح حاجة الانتماء إليها ضرورة لازبة لحياة الإنسان ، وشعوره بالأمن والاستقرار . فالمجتمع هو الحط الأول والأخير للدفاع ضد عوارض الطبيعة التي لا تقاوم .

فالعضو المتوافق جيداً مع جماعة ما ينتسب إليها يحصل على الأمان والاطمئنان. وسعادة الإنسان لا تتوافر إلا في اللجوء إلى العمل في خدمة الإنسانية وكذلك الالتزام بالحب بمعناه الواسع ، حب الناس ، وحب

الحياة . والإيمان بالبشر ، وحب الطبيعة . وهذه كلها تقود إلى السعادة المثلى ، وإلى عزة الناس وسمو مكانتهم . وقد قيل قديماً : « إن العمل والحب يتغلبان على كل شيء في الوجود » .

# لماذا ينتابك الهم والاكتئاب

. . . الكآبة حالة من ضيق النفس ، واسوداد النظرة إلى الحياة ، وشعور يساور المرء بعدم لياقته وأهليته لما يقوم به من الأعمال ، وأنه غير مقدر أو محترم في أعين الآخرين . وهي بعد عامل يدفع بالمرء إلى اليأس والقنوط والانكسار ، وفي بعض الأحوال يكون الغم طاغياً على كل نشاط الإنسان ، فيقعده ملوماً محسوراً لا يلوى على شيء ، فتقل كفاءته ، وينقص إنتاجه ، وقد ينعزل عن الناس مستخذياً مستكيناً لأنه يشعر في أعماق نفسه بالنقص ، ويستولى عليه سأم قاتل ، وضجر مميت ، ويشعر بأنه مضطهد ، وأنه صاحب ذنب ، وإن لم يرتكب شيئاً إدا ويشعر بأنه مضطهد ، وأنه صاحب ذنب ، وإن لم يرتكب شيئاً إدا ويشعر بأنه مضطهد ، ويعالى أنه شي وتعيس ، بالرغم من ابتسام الحياة له واستقبالها إياه بكل ما يحتاج إليه من مال وجاه وعقار .

والشخص الذي يعانى من الكآبة والهم إنسان فقد رغبته في كل ما في الحياة من متع ومسرات فتراه وقد أصبحت نظرته إلى الأشياء قاتمة ، سلبية ، وعزف عن أصدقائه والمقر بين إليه ، وفقد اهتمامه بشؤونه الحاصة

والعامة ، وبدأ يتراجع عن مواجهة مشكلاته بعزم وتصميم ، وعجز عن تحقيق مطالب العيش السامية ، وامحت من قلبه ، وانطمست في عينيه قيمة المستقبل بكل ما يأتى به من آمال مشرقة ، وضاءة بالنسبة إليه .

ها هي أسباب كل ذلك يا ترى ؟

لا شك أن لبعض العوامل الطبيعية التي تكتنف المرء في حياته اليومية أثراً لا ينكر في تكوين هذه النظرة القاسية إلى الحياة . ومن هذه ما يعزى إلى اختلاف الأجواء كاشتداد الحرارة أو البرودة أو هبوب العواصف والأنواء ، واشتداد هطول الأمطار ، والنتائج السيئة التي تتركها في الزرع والضرع وما إلى ذلك . أو قد يكون للعوامل الاجتماعية والاقتصادية أثر بارز في كآبة الفرد وتراكم الهموم عليه كارتفاع مستوى المعيشة ، وسوء الحالة الاقتصادية ، أو قيام الحروب والأزمات أو كثرة عدد الأطفال أو بالعكس عدم وجود الأطفال ، أو وجود الاختلافات بين أفراد الأسرة الواحدة ، وما إلى ذلك من العوامل والأسباب .

وقد تكون طبيعة مزاج الفرد نفسه ، وعاداته السيئة مصدراً لقتام نظرته إلى الحياة، كإصابته بالضعف والهزال ، أو تعرضه للأمراض الخطيرة أو اتباعه أسلوباً غير متزن في تناول الأطعمة ، كتناول الأغذية الدهنية الزائدة ، أو المواد النشوية بكثرة مفرطة أو الامتناع عن تناول الفواكه الطرية والخضراوات الطازجة ، أو عدم تناول كمية كافية من الفواكه الطرية والخضراوات الطازجة ، أو عدم تناول كمية كافية من السوائل أو عدم حصوله على المقدار اللازم من النوم الهادئ . فهذه العوامل مجتمعة قد تكون أسباباً وجيهة لتعرض الإنسان للكآبة والغماء .

ولكن جدور الهم القاتل لا يمكن أن توجد في مثل هذه الحوادث العابرة والأزمات الاعتيادية التي يعانى منها كل فرد تقريباً . . والدليل على ذلك أننا لا فرى جميع الناس مصابين بالكآبة ، مع أنك لا تجد أى واحد منهم خالياً من المشاكل والأزمات . فأسباب الكآبة الأصلية تثوى إذن في تلك المشاكل التي بقيت غير محلولة منذ عهد الطفولة الأولى ، والصراع النفسي العنيف الذي بني كامناً في أطواء النفس منذ عهد الرضاعة حيث تكونت أنماط السلوك والانفعالات ، ومرت بالفرد مخاوف ومزعجات حجبت تحت نقاب كثيف من النسيان ، ولكنها بقيت في منطقة اللاشعور فيه . وهي الأسباب الحقيقية لشعوره بالحرمان وبالأسي والكآبة التي تطغى في حياته اليوم .

وقد يختار الهم ضحاياه من بين الأشخاص الذين فقدوا القدرة على الصمود أمام أحداث الحياة ومصاعبها لا لنقص في كفاءتهم الحسمية والعقلية ، وإنما لشعورهم الطاغى بعدم أهليتهم لتولى الأعباء الحسام التي يحسون بأنهم غير أكفاء لها وغير قادرين على تحملها .

ولعل من أغرب الحقائق عن الهم والاكتئاب أن الإنسان الذي يعانى منهما يجد لذة داخلية خفية في النكوص إليهما ، واللواذ بهما ، وعدم التعرض لنكباء الحياة ومصاعب العيش وجها لوجه أو حل المشكلات التي تصادفه بصورة مباشرة وأكيدة ، وإنما الانصراف إلى اجترار الآلام ، والتخفى وراء الغم والابتئاس حرصاً منه على عدم كشف أوراقه الخاسرة في مقارعة الواقع المر الذي قد يعانى منه ، وإخفاء لنقائصه التي يستشعرها

ويتكتم عليها مهما كانت موهومة أو متخيلة أو أنها موجودة لديه على كل حال .

ويبدو الأمر الآن على درجة من الوضوح فى أن الشخص المهموم والمغموم الذى تعتصر قلبه الآلام وتتجاوب فى نفسه الأحزان المتلبدة الثقيلة ، يلجأ إلى حيلة دفاعية واضحة المعالم تعودها منذ كان طفلا غريراً غض الإهاب حيث تولى أبواه تحمل المسؤوليات عنه ، وصارا يدللانه و يمنحانه الحب ويقدمان كل عون له فصار الطفل معتمداً على حب أبويه فلم يسهم فى تحمل المصاعب أو التفكير فى حل مشكلاته بنفسه . وعندما فقد ذلك العون ، ولم يجد من يقف على أهبة الاستعداد لساعدته كلما ألم به عائق ظل حائراً مقيداً عن ولوج أبواب التبعات ، وظل قاعداً على أبوابها لا ير وم دق الباب أو حل أزمة من الأزمات ، وفضل أن يبتى متحسراً متطلعاً إلى من يؤاسيه ويرقى لحاله تلك بدلا من وفضل أن يبتى متحسراً متطلعاً إلى من يؤاسيه ويرقى لحاله تلك بدلا من شحذ الهمة وامتشاق غارب الحزم لدخول المعترك وفض النزاع بقوة وعزم .

أو قد يكون الداعى إلى الغم ومعاناة حالة اليأس والقنوط على النقيض من ذلك وهو الشعور بالوحدة والانفراد منذ الطفولة المبكرة حيث يفقد المولود الجديد الحماية والأمن والرعاية اللازمة لتنشئته وهو شاعر بالأمان وسلامة الجنان . حيث تساء معاملته لعدم شعور الأبوين بالحاجة إليه إما لتعدد الأطفال في العائلة وكثرتهم أو لفقدان أحد الأبوين الاهمام به لغرض في نفسه أو لعوامل أخرى لا حيلة لهما في ردها ، فينشأ الطفل وسط جو ملبد بغيوم الحرمان والضياع وفقدان المحبة والاهمام ، أو قد

يكون قد شعر بالغيرة من ولادة طفل جديد في الأسرة فأحس بلذع خسارته جزءاً من عناية الأبوين ودفء العاطفة التي يتوقعها مهما . وهكذا يعود الطفل أدراجه إلى أحضان الغم يجد فيه ضالة تخفف عنه وقع هذا الحرمان والضياع . وكلما ازداد حرصه على الحظوة بمحبة الوالدين وازدادا تمنعاً عن منحها له ازداد بلحوقه إلى ما ينفس هذا الكرب عنه بالإمعان في الاكتئاب ، واستدراج الهم إلى نفسه بجد فيه عزاء عما فقده من عطف وحنان .

وهناك سبب آخر للغم واحتمال الهموم صادر عن السأم والضجر اللذين يلازمان الفرد الذي يبقى عاطلا عن تأدية أي عمل يقوم به أو حاملا عن التفكير فيا يعود عليه بالنفع ، فيظل نهباً للضجر الذي يفسد عليه أيامه . ويسد عليه مسارب طريق الأنس والدعة إذ لا يجد سروراً في الإسهام مع الآخرين في أعمالم ومشاريعهم ، كما لا يجد منهم إقبالا عليه لمشاركتهم في متعهم وهواياتهم وألعابهم وترويح أوقات الفراغ بصحبتهم فيعيش مع نفسه يناقشها الحساب ويغلظ عليها في العتاب فلا يطمئن ، ولا يرتاح لشيء أبداً فتهاجمه فلول النحس وتنقض عليه جحافل الم فتصرعه ، وتغلق أمامه كل باب فيفل عزمه ويضعف عن النهوض بالأعباء التي تتطلب منه الإنتاج والايتكار والمنافسة وإثبات عن النهوض بالأعباء التي تتطلب منه الإنتاج والايتكار والمنافسة وإثبات عموداً بين الناس ، وتخلف له ذكراً مقبولا بينهم وتحقق له صيتاً ذائعاً ومركزاً مرموقاً لديهم . وهكذا تنحسر نفسه عن كآبة وغم شديدين

تأساء عن قعوده عاجزاً عن تقديم خدمات جلى للمجتمع أو إسداء عون لأحد من الناس .

وثمة عامل آخر للشعور بالهم والاكتئاب أمام تيار الحياة الجارف من غير أن يستطيع الفرد تبديل ما بنفسه للتغلب على المصاعب التي تواجهه ، وهذا العامل هو من بقايا أيام الطفولة الأولى أيضاً حيث يعامل الطفل بقسوة وجفاء كلما صدر عنه عمل شائن في نظر أبويه فيقابلانه بالوعيد والتهديد أو باللوم والعقاب والتوبيخ فينشأ الطفل وهو كاره لهذه الصورة الجافية من المخاوف والمزعجات التي يقابل به من جانب أبويه كلما صدر منه عمل غير مقبول لا يرضيان عنه .

يضاف إلى ذلك ما يتعرض له الطفل من تهديد بسبب فقدان أحد الأبوين أو طلاقهما أو اختلافهما مع بعضهما البعض أو المنافسة الشديدة بين الإخوة والأخوات – كل هذه عوامل شاذة تترسب فى نفس الطفل على أنها تهديدات ماحقة تجعله شاعراً بالمرارة والألم فيتخفيها فى طوايا نفسه وبين أحناء ضلوعه محاولا كبتها وقمعها والاستعاضة عنها بطلب الرحمة بطفولته الغضة والبراءة الناعمة التى تستدر الحنان والعطف .

إلا أنه بعد أن يصبح شخصاً راشداً أو عندما تفاجئه الحياة بتيارها الزاخر بالمزعجات و بالملمات يستعيد من أعماقه تلك الصورة القاتمة للشعور بالمرارة و بالألم وتعاوده القساوة التي عانى منها صغيراً فيقابل حياته الحاضرة بشيء من التزمت وعدم الرضي ، و بالبغي أحياناً كلما وجد قدرته على الاحتمال ضعيفة أمام الصعوبات التي يتصورها أو يتوهمها عسيرة الحل .

فتطغى عليه الهموم والأحزان من كل جانب ومكان، إذ يستعيد الصورة القاتمة التي ظلت حبيسة في أعماقه مغلفة في أطوائه .

# كيف تتخلص من الكآبة ؟

وخلاصة الأمر أن علينا دائماً أن نفتش فى تجاربنا الماضية كأطفال عن العوامل التى تثير أزمة من الهم والغم والاكتئاب فى نفوسنا لأن لتلك الحبرات آثارها البعيدة فى تكثيف غيوم البأساء فى أعيننا ولغرض أن نزداد إيماناً بأنفسنا ونستعيد قوانا فى مقاومة المصاعب التى تعترض سبيلنا كل يوم ـ علينا أن نتذرع بالذرائع التالية للتخلص من الهموم والأحزان :

#### ١ \_ اعرف نفسك جيداً:

وذلك بأن تربط بين كآبتك الحاضرة والمصاعب التي مرت بك في عهد طفولتك الأولى ، والصراع النفسي الباقية آثاره في نفسك من علاقاتك السيئة بأحد أبويك أو كليهما ، أو بإخوانك وأخواتك ، وحاول أن تتحدث عن ذكرياتك العاصفة تلك مع أحد خلانك الأقربين إليك ، أو أن تكتبها على القرطاس وتستعيدها مراراً لتخرج إلى عالم الشعور والوعى ، و بذلك تقوى على صدها والتغلب عليها .

# ٢ ـ خفف أثر العوامل الخارجية السيئة في نفسك :

إذا كنا لا نستطيع أن نسيطر على المصاعب والنكبات ، والمشاكل والأزمات ذاتها ، فإننا نستطيع حتما أن نتسلط على رد الفعل الذي يحدث

لها فى نفوسنا ، فلا نتأثر بها كثيراً ، ولا نحسب لها حساباً كبيراً فالعامل الحتمى ليس هو الموقف المؤلم ، وإنما هو الشخص الذى يتعامل مع ذلك الموقف ، وله القول الفصل ، والقرار النهائى فى أن يقاوم الاستسلام للمواقف التى تثير الهم فيه والاكتئاب .

### ٣ ــ أوجد الاتزان بىن عقالك وعاطفتك :

إن الكآبة معناها الحروج عن حدود الاتزان والتعقل والاستسلام إلى العواطف والانفعالات. أما التوازن بين العقل والعاطفة فهو دليل على الحلق الناضج والعقل الرصين.

# ع ــ حاول التغلب على شعو رك بالدونية و بالنقص والاحتقار :

فإذا كانت الأسباب الرئيسية للشعور بالهم والبأساء صادرة عن شعور طاغ فى أعماق النفس بالضعة وبالنقص ، وهى وليدة الظروف السيئة فى عهد الرضاعة والطفولة الأولى ، وأنها ظلت عالقة بالنفس وتوجهها الوجهة السيئة فى الحياة ، فإن من أولى الواجبات على الفرد أن يبدد هذه الصورة القاتمة فى نفسه ، وأن يخرج إلى الحياة بصورة أخرى جديدة مبنية على الثقة بالنفس، مستفيداً من كل المؤهلات التى لديه ، وأنه كفء إلى الدرجة التى يستطيع بها خدمة الآخرين وإسداء المعونة إليهم .

ن تتقبل بالواقع كما هو فى أن الحياة مزيج من السرور
 والاكتئاب:

فكلما تأملنا واقع الحياة التى نحياها نجدها مشتملة على جوانب السرور والانشراح تارة مثلما تشتمل على نواح من الضراء والبأساء تارة أخرى ، وقد قام علماء النفس بدورهم فى الكشف عن هذه الحقيقة فى ذوات الناس أنفسهم فوجدوا أن الإيقاع الذهنى فى كل فرد يدفعهم إلى التصرف بصورة متباينة بين الوقت والآخر أمام نفس الحافز الانفعالى الذى يلم بهم .

فهناك حركات تشبه المد والجزر تنتظم أفعال الناس وتصرفاتهم تتجاوب فيها حالات السرور والاكتئاب فى دورة متعاقبة لا مندوحة عن الرضو خلما وتقبلها على أنها حقيقة لا مفر منها .

حیر اتجاهائ فی طلب الحب الذی عده ته صغیراً بحب الناس ومودتهم :

لعل من أقوى أسباب حالات الهم والاكتئاب الشعور بالجرمان من الحب منذ عهد الطفولة الأولى بالرغم من الاسماتة في سبيل الحصول عليه والمهافت في طلبه وركوب المستحيل في سبيل تحقيقه وعند عدم بلوغ هذا الأمر تلتات على النفس المصاعب وتطغى الهموم والأحزان ، ويصبح هذا الاتجاه الصبياني مصدراً لرثاء النفس وطلب الشفقة

واستدرار الرحمة . وكلما أصبح هذا النمط المغلوط شائعاً في تصرف الفرد أصبح غير قادر على الانتفاع بالحب الذي يسدى إليه وغير مرتاح أو مستقر عند بلوغه بعضاً منه مثلا . ولعل الطريقة المثلى في ذلك أن يتقبل الفرد ظروف الحياة القائمة التي لن تتغير بتعكير مزاجنا وتحميل أنفسنا فوق طاقتها من فساد الطبع لأن ذلك يعتبر تعويضاً رديئاً عن السعادة التي عدمناها والحب الذي تأى عنا والأصلح لنا أن نغير اتجاهنا إلى ما ينفعنا من الاكتفاء بما أصبناه من عافية الحب والرضى والقبول حتى الآن .

٧ ــ استغل الجوانب الطيبة في نفسك وسخرها في مصلحة الناس أجمعين:

إن خير تعويض عن النقائص التى تحسما وعن الآلام التى تجدها أن تستغل الجوانب الحميدة فى خلقك والملكات القوية فى إهابك لتسخرها فى فائدة من هم بأمس الحاجة إليها على شكل خدمات ومعونات تسديها إليهم جميعاً وبذلك تقتل الفراغ الذى تحسه ، وتصرع النقص الذى تستشعره وترتبط مع غيرك بوشيجة من الإخلاص والوفاء تكون خير عرض لك عن النقائص التى تحسما . وبذلك تمهد لنفسك سبيلا إلى عن النقائص التى تحسما . وبذلك تمهد لنفسك سبيلا إلى القناعة والرضى .. والأمان . . . والاطمئنان .

#### الثقة بالنفس وسيلتك المثلى إلى النجاح

ينتاب بعض الناس شعور غريب فى أنهم غير أكفاء لمواجهة مطالب الحياة بالرغم من أن لديهم الإمكانيات الوفيرة للدخول إلى المعترك بأهبة واستعداد ، والحروج منه ظافرين . وقسم آخر من الناس يضعون لأنفسهم أهدافاً سامقة فوق ما يقدرون على تحقيقه ، ثم ما يعتمون حتى يجدوا أنفسهم غير قادرين على بلوغ أغراضهم فيصيبهم الهلع ويتولاهم الجزع لعدم تحقيق تلك الأهداف البعيدة جداً بالنسبة إليهم ويقعدون ملومين محسورين يعزون فشلهم إما للظروف السيئة التى صادفوها أو إلى الأشخاص الذين وقفوا فى طريقهم وسدوا سبيلهم إلى النجاح .

فكلا هذين النوعين من البشر واهم فى تقدير موقفهم فى الحياة ، وهم فريسة لنوع من فقدان الثقة بأنفسهم ونقص فى قدرتهم على تقدير قابلياتهم . فالأشخاص الذين يبخسون أقدار أنفسهم بالرغم من توفر الإمكانيات لديهم إنما هم أشخاص لا يصمدون لمواجهة المواقف الصعبة وقد يستخذون عند مصادفتهم أول مشكلة تعرض لهم فلا يواصلون بذل الجهد أو تقديم مزيد من الطاقة للتغلب على تلك الصعوبات ثم الشعور بالنجاح الذى يقود بدوره إلى نجاح أكبر فأكبر من ذى قبل .

أما الأشخاص الذين يضعون لأنفسهم أهدافاً أعلى من مستويامهم

فإنهم يحرجون أنفسهم بطلب ما ليس بإمكانهم تحقيقه . وبدلا من أن يضعوا أمامهم أهدافاً قريبة من متناول أيديهم ثم يسيرون من خطوة إلى أخرى تتناسب والإمكانيات المتيسرة لهم فإنهم يحاولون النظر إلى قمة الجبل عند تسلقهم له بدلا من أن يوجهوا كل اهتامهم للخطوة التالية ربيًا يكتب لهم النجاح خطوة بعد آخرى إلى أن يصلوا إلى المكان الذين يمكنهم الوصول إليه وبذلك يأمنون على أنفسهم المنزلق الوخيم العاقبة إن لم يثبتوا أقدامهم حيث يصلون في كل مرة يتخذون سبيلهم نحو المراقى التي يستحثون خطاهم إليها . وفقدان الثقة بالنفس من شأنه أن يعكر صفو هؤلاء الناس فيجعلهم يشعرون دائماً بالحيبة وبالغبن أو يستسلمون لأحلام اليقظة فلا ينجزون في الواقع شيئاً يذكر وإنما همهم أن يتصور وا أن الظروف تعاكسهم وأنهم لابد يوماً أن يباغوا مقاصدهم عن طريق الصدفة أو عندما تنام عهم عين الدهر . وهذا لعمر الحق مضيعة للوقت وتبديد في الجهود .

ومصدر انعدام الثقة في أولئك وهؤلاء الناس لا بد ناتج عن نوع المعاملة الجافية التي مروا بها في إبان عهد طفولهم حيث فقدوا شعورهم بالأمن نتيجة سوء معاملهم من أبويهم ، والضغط عليهم ، أو تعريضهم للقسوة والضرب أو منعهم وهم صغار من إبداء ملاحظاتهم والتعبير عن خلجاتهم أو لوجودهم في بيوت يكثر فيها النزاع والحصام بين الأبوين والأقارب في الأسرة الواحدة فتنهار عزائمهم ويضعف اعتقادهم بأنفسهم . وقد يتعرض قسم من أولئك الأطفال إلى ملاحظات قاسية يوجهها إليهم

الكبار فيشعر ونهم بالضعف أو عدم القابلية على تولى المسؤوليات والتبعات، أو قد يتعرضون إلى السخرية اللاذعة من ذويهم أو معلميهم لأى سبب من الأسباب فيشعرون بالهوان والضعة مع أنهم ليسوا بأقل حظاً فى الذكاء والجد والمثابرة من سواهم .

ومن دواعى انعدام الثقة بالنفس تعرض الفرد للصراع النفسى الذى يتمثل فى عدم قدرته على الاختيار من موقفين متعارضين لا سبيل إلى التفضيل بينهما فيستنفد طاقاته العقلية فى محاولة التوفيق بين هذين الأمرين المتضادين أو اختيار أحدهما فيجد ممانعة ومعارضة من الجانب الآخر فتضيع جهوده وينقلب موقفه متردياً بين القلق والشك وعدم الثبات.

و بناء على ما سبق بحثه يحسن أن تتثبت من الطرق الواجب اتباعه فى سبيل استعادة الفرد ثقته بنفسه وإدراك النجاح فى حياته بما يلى :

#### ١ ــ معالجة الشعور بالنقص :

إن الثقة بالنفس تتزعزع عندما يكون الفرد قد تعرض للمهانة والذلة لشعوره الطاغى بعدم كفايته أو لإصابته بعاهة أعاقته فعلا عن تأدية الأعمال التي يريد إنجازها بالكفاءة المطلوبة لينافس الآخرين أو يمتاز عليهم . وقد يمكن للشخص الدؤوب والمصمم على قهر هذه الصعوبة التي تلازمه أن يتغلب عليها بالجد والمثابرة والتعويض عنها في نواح أخرى يتمكن بواسطتها من تقديم منجزات يفخر بها وتضفي على شخصيته هالة من الفطنة والألمعية التي تحسن ظن الآخرين به، إلا أن العوامل

الأشد إثارة والتي تترك آثاراً سيئة في نفس الفرد هو شعوره بعدم لياقته الناتج من إحساسه بالإنم من غير أن يكون هناك أي سبب معقول لحذا الإحساس سوى التعرض لمواقف قد يعتبرها المجتمع من الشؤون المحصورة أو قد يتعارف عليها الناس بأنها أمور لا ينبغي التفكير فيها والتحدث عنها بالرغم من ارتباطها بحاجات أساسية في الفرد يتوقى إلى إشباعها فينتج عن ذلك صراع نفسي تتنازع النفس فيه دواعي تقبلها أو رفضها ، الأخذ بها أو رفضها فينشأ عن كل ذلك شعور بالذنب يترك الفرد فريسة للهواجس وللتوتر الشديد والاضطراب والاختلال في حياته الانفعالية .

فخير سبيل ينبغى أن يتبعه الفرد للتغلب على مثل هذه المشاعر أن يفصح عنها ويخرجها إلى عقله الواعى بالتحدث عن الأمور التى يوجس منها فلا يخفيها لكى يعرضها لأشعة شمس الشعور الواعى الذى يذيبها ويبددها فيستعيد الشخص ثقته بنفسه من جديد . أما الانتقادات التى يوجهها الآخرون إلى الشخص فينبغى أن يستفيد منها فى تصحيح أغلاطه بتحليلها ومعرفة طبيعتها ليمكن تجنبها فى المستقبل، فعلى سبيل المثال يروى أن فردريك الكبير الذى دوخ أوروبا بحروبه ونجاحاته وأصبح من ملوك ألمانيا البارزين كان فى مبدأ حياته جندياً فاشلا وأن أولى المعارك التى خاضها كانت سيئة فى توجيهها وتنظيمها ولكنه أصبح من أعظم القواد لأنه لم يكن يخاف من أغلاطه ولكنه استخدمها فرصاً للتعلم والتقدم . ومن الكتاب المشهور ين سنكلير لويس الكاتب الروائى المشهور كان فى أوائل عهده بالكتابة من الضعف بحيث إنه طرد من عمله فى

تحرير الجرائد الأربعة الأولى التي اشتغل فيها . ولكنه ثابر وواظب حتى تغلب على نقصه ولم يقعده هذا النقص عن مواصلة جده واهمامه فى إنجازات أحسن .

### ٢ ـ عدم مقارنة الشخص نفسه بالآخرين:

من الأمور التي تعكر حياة الإنسان أن يقارن نفسه دائماً بالآخرين ممن يتباينون عنه في خصائصهم وقابلياتهم وإمكانياتهم تبايناً تاماً . فلا يوجد فردان في هذا العالم متشابهين تمام التشابه من حيث الملكات والمؤهلات. وكل شخص فذ في مزاياه وفي قدراته فلا ورَجه للمقارنة بين فرد وآخر ، وكل مقارنة من هذا النوع تؤدى إلى شعور الفرد بأنه أبخس حظاً وأقل شأناً من سواه فينشأ عنده مزيج من الإحساس بالضعة وبالدونية فلا يقوى على إتيان الأعمال الجليلة والقيام بالإنجازات المثمرة وقد يوجه اللوم إلى نفسه أو إلى سوء طالعه أو يعزو ضياع الفرص فى التقدم إلى الآخرين فيتهمهم أو يتهم ذاته فى تقصيرات لم تنشأ لديه إلا بعد أن اتخذ من إنجازات الآخرين سبباً للحكم على نقص في كفاءته وضعف فى قدراته مع أنه لو تهيأ له أن يستفيد من تحقيق خير الإمكانيات التي لديه لوفق إلى النجاح . فكل عمل تقوم به مهما يكن صغيراً سيشعرك بالنجاح وكل نجاح مهما يكن ضئيلا سيؤدى إلى نجاح أكبر ويجبأن يقنع المرء ذاته بالأهداف القصيرة المدى خطوة فخطوة حتى تؤدى به إلى التقدم والفلاح.

#### ٣ ــ أتقن العمل الذي تمتهنه:

فإذا ركزت اهتمامك على العمل الذى ارتضيته مهنة لك فيجب أن تتخصص فيه وتبدع فى فهمه والابتكار فيه ، وتتوسع فى معرفة كل ما يرتبط به من التفصيلات مما يجعلك خبيراً فى هذا العمل وسيجد الناس أنفسهم محتاجين إليك فى معرفة أسرار مهنتك والاستفادة من خبراتك فيها . ويبدأ الناس مهتمون بك وهذا يعطيك فرصة الشعور بالامتياز ونسيان نقائصك أو إخفاقاتك السابقة كما يزيد فى تحدى مشاعر ونسيان نقائصك أو إخفاقاتك السابقة كما يزيد فى تحدى مشاعر النقص التى قد يوجهها الآخرون نحوك . وتستغل مواهبك فى تقديم خدمات باهرة للمجتمع الذى تعيش فيه وهذا ما يزيد ثقة الآخرين فيك واحترامهم لشخصيتك .

#### ٤ ـ الإيمان بالمبادئ السليمة وبالحياة :

إن العقدة الراسخة والإيمان بالقيم الإنسانية والتمسك بالفضائل تزيد المرء ثقة بنفسه فلا تراوده الفكر النحسة ولا تنتاشه بواعث القلق مادام يؤمن بأن الحياة شيء جميل تستحق أن تعاش وأن يشعر بالاطمئنان وأن يبتسم للحياة بثقة واستعداد ، فالتفاؤل في الحياة هو الوسيلة المثلى لطمأنينة النفس وانتعاشها . . .

#### كيف تكون صفة الثقة بالنفس؟

... إن الواثق بنفسه شخص وهب نفسه للحياة ، ونذر روحه للحدمة المثل الإنسانية . إنه مقدام وجرىء لا يتهيب المواقف الصعبة ، لا يحنث ولا يتردد ولا يعطى زمام نفسه لشيء أبداً . إنه متأكد من ذاته ، عارف لها قدرها ومقدارها . إنه يحتر م نفسه و يجعل من حياته مغامرة كبرى يطرق أبواب الحياة الواحدة بعد الأخرى غير وجل ولا هياب ، ولا متقاعس أو متواكل .

وإذا أردنا أن نحلل شخصية الفرد الذي بمتاز بأنه واثق بنفسه بحسب معايير علم النفس الحديث ، وجدنا أنه يمتاز بالميزات الأربع التالية على الأقل ، وما أحرانا جميعاً أن نربيها وننميها في نفوسنا وهي :

أولاً: إن الفرد الذي يثق بنفسه إنسان يشعر بأن حياة كل شخص إنما هي متميزة عن سواها ، وهي فردية وفذة في خصائصها .

فلا ينشابه فردان فى خصائصهما كافة منذ الأزل حتى الآن ، وعلى مر العصور وكر الأيام . فعلى كل فرد منا أن يشعر بأن مميزاته الفذة هذه ستساعده على إسداء خدمات جلى خاصة به وبحسب مؤهلاته وینتج عن ذلك كله أن یشعر بأنه لا مجال فی عالمنا هذا للحسد والحقد والتباغض والتنافس والتكالب والمحاربة ولا داعی لمقارنة فرد بآخر ما دام لكل فرد خصائصه الحاصة به والتی یمتاز بها عن أی فرد آخر سواه ولا یتأتی لأی إنسان آخر أن بضارعه فیها.

ثانیاً: یمتاز الشخص الواثق بنفسه بأنه مدرك مدی إمكاناته یعرف نقاط القوة لدیه فیقویهاویطورها، ویدری نقاط ضعفه فلا یأسی لها:

فهو بصير بنفسه وبسواه ويعلم أن لكل شخص نقاط قوة وضعف عوالشخص الحصيف هو الذي يستغل ما يكون قوياً لديه في خدمة أغراض الجماعة التي يعيش بين أفرادها ، وكذلك في صالحه ، وبهذا يشعر بأنه قادر ومتمكن في تلك النواحي التي لا يبزه فيها أحد . ولهذا فهو متأكد من نفسه وواثق بقابلياته وإنجازاته ، وفخور بجهوده وخدماته فلا يتسرب إليه اليأس أو القنوط ، ولا يتحكم في أفعاله وأقواله الحور والتردد والاستخذاء .

ثالثاً: إنه يحاول اقتفاء خطى من سبقه من العلماء والحكماء والأشخاص البارزين في مضامير الرقى والتقدم ، و يجعل من سيرهم القدوة الطيبة له في أفعاله:

إنه يحاول أن يكتسب من سير أعاظم الرجال عوناً له على ممارسة

التجارب في حياته بصمود وتفاؤل ، فلا يفل عزمه ، ولا تستنفد طاقاته ما دام يجد في حيوات أولئك الأفذاذ عوناً له علىقطع مراحل الطريق الشاق الذى يسير فيه ، لأنه يستعير منهم الصبر الذى لا ينفد والمزايا التي لا تضارع لشق معالم الطريق ، والسير قدماً من غير تهاون أو اتكال على أحد سوى ذاته ، ويبذل قصاراه للتغلب على العقبات ، وتذليل الصعوبات متخذاً من سير أولئك القادة نبراساً يستضىء به كلما انعقدت أمام بصيرته حوالك الظلم ، وتعقدت الأمور عليه واعتاصت المشاكل وتداخلت الأزمات ، ما دام يتقدم نحو أهدافه بمثابرة وعزم ووثرق واطمئنان .

رابعاً: إنه يحتفظ فى نفسه دائماً بالصورة المثلى التى يبغى أن يكون عليهافى حياته الكاملة عاقداً على بلوغ درجة الكمال فى كل ما يقول أو يفعل:

ولهذا فهو متأكد مما يريد ، وراض عن كل ما يتمنى ، وعارف إلى أين يتجه ، وكيف يسير وإلى أين سيصل . فلا يأتيه الباطل من بين يديه أو من خلفه . لقد قال أحد علماء النفس لا ضع أمام ناظريك دائماً صورة للنفس التى تود أن تكونها فى اللحظات الهادئة من حياتك ، وابق مستحثاً خطاك نحو تحقيقها فيك ، وذلك لأننا نترعرع بحسب الأشياء التى نستلهمها فى أعماقنا . وتلك الأمور التى يعتمد عليها العقل

بشكل عميق هي التي توجه جهودنا وتسيطر على فعالياتنا ».

فهل تجد ذاتك – أيها القارئ الكريم – متمتعة بسهات الشخص الواثق بنفسه المطمئن لها . فإذا أعوزتك بعض هذه الصفات ، فما أحراك أن تعمل جاهداً على تحقيقها فيك . وإذا كانت الثقة بالنفس على هذه الدرجة من الأهمية في حياة كل منا ، وفي تكوين معالم شخصيته ، وفي الوصول إلى درجة أغنى وأكمل ، فلماذا لا نكتسب هذه الصفات الضرورية ولماذا يلح بعض الآباء والأمهات ، على مقاومة الروح المستقلالية في أبنائهم ، ويلحون على حرمانهم من التمثل بروح المبادأة في كل ما يقولون أو يفعلون ؟

فعلينا إذن منذ هذه اللحظة أن نعتمد على أنفسنا، وأن نستفيد من المزايا التي نملكها ، وأن نحاول جاهدين تسخيرها في سبيل الإنسانية وآنئذ نشعر بأهمية ذواتنا ، وترتفع منزلتنا في نظرنا نحن على الأقل بالإضافة إلى ما نناله من تأييد وتشجيع الآخرين لنا .

أما فى تربية الصغار فإن على الآباء والأمهات أن يشعر وا الطفل بأهمية ذاته ، وأنه شخص مؤتمن وطيب ، وأنه ميال إلى عمل الحير فيكسبون بذلك الثقة بنفسه فيندفع فى حيا 4 بكل جد ومثابرة وحماس ، وختاماً نقول كما قال أحد الفلاسفة :

« ثق بنفسك ! فإن كل قلب يخفق أمام ذلك الوتر الحديدي » .

### اصرع عاداتك السيئة قبل أن تصرعك ؟

يتألف ما يزيد على تسعة الأعشار من سلوكنا من العادات ، إذ أنها تسيطر على أعمالنا وتصرفاتنا كافة سيطرة تامة ، وتطغى على مختلف العلاقات التى تربطنا بأبناء النوع البشرى . فبعض هذه العادات نافع لنا وللآخرين ، وبعضها ضار بصحتنا وبأخلاقنا وبروابطنا الاجتماعية . وكثير من الأشخاص يشعرون بضرر عاداتهم لكنهم لا يستطيعون التخلص منها والانفلات من قبضتها بالرغم من شعورهم بما تجر عليهم من وبال ، ومن أسقام وما تخلفه لهم من انحطاط فى منزلتهم بين الناس . ومن أمثلة ذلك الإدمان على المخدرات وتعاطى المواد الكحولية ، وكذلك البخل والشح على النفس وغير ذلك .

إن عملية تحطم أية عادة قديمة تشبه إلى حد كبير عملية بناء عادة جديدة ، وهما تعتبران من الناحية النفسية عملية واحدة . فبدلا من ترك العادة القديمة تتحكم فى مقدراتنا بعدم ملء الفراغ فى مكانها بعادة جديدة ، فإن علينا أن نختار بمكانها عادة أخرى تلاقى الرضى والقبول من جانبنا ، ومن ناحية المجتمع على السواء .

هذا وإننا نكتسب العادات من المحيط الذى نعيش فيه ، إن خيراً فخير ، أو شراً فشر ، وهي الوسائل التي نعبر فيها عن حاجاتنا المختلفة ونؤدى بهاكافة الأعمال التى نروم القيام بها فهى المظاهر البارزة لسلوكنا الظاهر والخنى الذى لابد لنا أن ننفذه بصورة عملية فتبدو العادات على شكل صفات يميزنا بها الآخرون عن سوانا ويصدرون أحكامهم عنا على أساس العادات التى اكتسبناها منذ الصغر ونتيجة للآثار والانطباعات التى استحكمت فى نفوسنا من البيئات التى عشنا فيها ولحذا فإننا عندما نكرر عملا وجد له هوى من نفوسنا فإنه يصبح صفة ملازمة لا نعتم حتى نؤديه بشكل رتيب من غير بذل جهد ولا اهمام خاص أو انتباه خاص أو انتباه من جانبنا إلى تفاصيل ذلك العمل، و بمرور الزمن نحاول أن نؤديه بصورة دقيقة ومنتظمة ومتناسقة و بهذا نقول إن كل عمل ينتقل من بؤرة شعور الإنسان إلى هامش اللاشعور فيه بأنه أصبح عادة مستحكمة فيه لايسهل تبديلها أو القضاء عليها .

والعادة مثل التعلم تمر بدورين رئيسيين أحدهما دور التكوين على أساس أن العادة مجموعة من التغيرات التى تحدث للإنسان فى أثناء تاديته أحد الأعمال التى يروم القيام بها وثانيهما هو دورالثبات حيث يستحكم لديه نمط من أنماط السلوك فيصبح ثابتاً لديه كتعلم ركوب الدراجة أو السباحة يقوم الفرد فيهما بالأعمال المتعددة متناسقة مع بعضها البعض من غير أن يلتفت إلى حركة كل عضو فيه .

وقد يؤدى بدء الإنسان بتأدية إحدى الحركات إلى أن تنساب نفسه فى حركات أخرى تأتى على أعقابها من غير أن يشعر بأنه يقوم بها فتصل به إلى نتيجة معينة . فذها بك من بيتك إلى محل عملك أو مدرستك أو معملك

لا يقتضيك أن تفكر كثيراً فى السبيل الذى تسلكه أو الأماكن التى تمر بها وكل ما فى الأمر أنك تجد نفسك وقد حللت فى المكان الذى قصدت إليه . وهناك قصة عن أحد الأساتذة الذى دعى إلى حضور حفلة فى المساء برفقة زوجته فصعد إلى غرفته ليستبدل ثيابه ولكنه لم يعد فانتظرته زوجته فى الطابق الأرضى فلم يهبط إليها وعندما صعدت إليه وجدته يغط فى سبات عميق . فدهشت زوجته من ذلك ثم علمت أنه بمجرد شروعه فى خلع ملابسه أتم الحطوات التالية التى اعتاد عليها فى ارتدائه ملابس النوم ثم انطلاقه إلى الفراش فالنوم .

وشبيه بذلك العادات السيئة التي يكتسبها الإنسان فمجرد رؤية المدمن قنانى الحمر أو الكؤوس والحانة حتى يندفع إلى ممارسة العادة التي تحكمت فيه وسيطرت عليه وهكذا المدخن الذي يندفع إلى التدخين لملء الفراغ الذي يشعر أنه حرى بأن يسده بعمل يقوم به ألا وهو التدخين أو عندما يجد نفسه وقد احتبست عليه مغاليق الأمور فيبددها بأنفاس من السيجارة التي يدخها . وهكذا الأمر في كافة العادات الأخرى التي اكتسبناها سواء أكانت نافعة أم ضارة .

فإذا أردنا أن نتخلص من عادة سيئة لا نجد أنها تتناسب مع مركزنا في المجتمع أو لا تتلاءم مع الوضع الذي نكون فيه فعلينا قبل كل شيء أن نقتنع جيداً من الأضرار التي تخلفها فينا لنجد أسباباً وجيهة ومرضية تكون خير حافز وخير معين لنا في الطريق الذي نريد أن نسلكه لتحطيم تلك العادات السيئة والتخلص من وبالها وأن نتصور أنفسنا في الدور

الحديد حيث لا تلعب العاداتالسيئة أي دور رديء في حياتنا .

وعندما نتأكد من عزمنا على ترك تلك العادة فينبغى أن ننتبه إلى تفاصيلها ونحاول أن نكر رها بوعى وإدراك تامين فنخرجها من مثواها فى اللاشعور أو هامش اللاشعور إلى الشعور الواعى بها فلكى تتخلص من قضم أظافرك الذى أصبح عادة غير مرغوب فيها ينبغى عليك أن تعمد إلى ممارسة تلك العادة بصورة إرادية كل يوم ولعدة دقائق ولاحظ ما تعمله فى أثناء ممارستك تلك العادة والحطوات التى تمارسها فى قضم أطراف أصابعك لكى تستطيع فيا بعد قهر تلك العادة وكسر شوكها والتغلب عليها .

وكذلك الأمر في عادة التلعثم التي يصاب بها بعض الناس ولذلك يمكن علاج هذا الأمر بمساعدتهم على أن يتدربوا على التلعثم بصورة شعورية واعية وبشكل متقن ليمكن معرفة تفاصيل الطريقة التي تقود إلى التلعثم ومعرفة الحالات والعوامل التي تسبب لهم الارتباك في إخراج الأصوات والتعبير عن خوالجهم.

والطريقة الحديثة المستخدمة فى قهر العادات السيئة تتفق والأسس النفسية التى توصل إليها علماء النفس إذ أنها تنسجم مع قوانين التعلم إذ أننا لا نستطيع السيطرة على جهازنا العصبى اللاإرادى ولكننا نتمكن من السيطرة والتحكم فى أعمالنا الإدارية والشعورية فالعادات التى أصبحت لا إرادية يمكن بعنها من جديد إلى أنماط إرادية وشعورية من السلوك ليمكننا أن نوجهها الوجهة التى نرضاها ولكنها ما دامت بعيدة عن سيطرتنا

فإنها تبتى هى الحاكم الجائر الذى يستعبدنا فلا نستطيع مقاومة سيطرته علينا والانفكاك من ربقته .

و بحسب هذه الطريقة المستحدثة في علاج المرء من عاداته السيئة فإن على المدخن في قهر عادة التدخين أن يعمد إلى علبة السيجاير فيدخن منها سيجارة بعد أخرى منتبها إلى عمله هذا كل الانتباه و بحسب إرادته محدثاً نفسه عن رغبته في ترك تلك العادة ومتمثلا أضرارها عليه فلا يمر وقت طويل حتى يكره طريقته في التدخين فيقلع عن تلك العادة برضاه و بشعور أكيد أنه عازم على تركها .

وهنا ينبغى أن نؤكد بأن من غير المناسب أن يبذل الإنسان جهداً كبيراً فى مقاومة العادة التى يريد قهرها والتغلب عليها . فقد اخترع أحد العلماء والمسمى (شيراوفر) رئيس معهد الأسطوانات لتعليم اللغات الأجنبية جهاز الحاكى وقت النوم أو ما يسمى به (دورموفون) يرتبط بساعة ، ويعمل عندما يغفو المستمع أو ينام أو عندما يستيقظ من النوم مباشرة . وقد وجد أنما يتعلمه الشخص فى هذه الحالات يكون أسهل وأبقى فى ذهنه من الحالات التى يبذل فيها جهوداً قاهرة . وسبب ذلك يقوم على الحقيقة النفسية القائلة إن التعلم يأتى بثار طيبة إذا كان المرء فى حالة استرخاء وعدم توتر أى لا يعمد إلى مضاعفة جهوده وتبديد طاقاته حيث يسبب له ذلك تعلماً بطيئاً ورديئاً .

إن بذل الجهود الشاقة في مقاومة العادة السيئة يجعل مهمة التغلب على تلك العادة من جانب الشخص عسيرة التحقيق لأنه تتجسم في مخيلته

المصاعب التى سيعانى منها والمحاولات العديدة التى ينبغى له أن يتحملها فى سبيل قهر العادة وبذلك تتأكد لديه صعوبة التغلب على تلك العادة وتتعزز فى ذهنه بحيث يصبح متوتر الأعصاب فتنهار إرادته من جديد فيعود إلى العادة القديمة نتيجة هذا الضغط الشديد والتوتر الذى ينبغى أن يبتعد عنهما جهد المستطاع إذ أن الإرادة تعمل فينا أحسن فى الحالات التى نسترخى فيها ونستجم ونأخذ الأمور بالهوادة واللين وعدم التشدد فى تكريس كل الجهود على العادة التى نحاول طمسها والقضاء عليها.

ومن الأمور الأخرى التى تساعد على الإقلاع عن العادات الضارة عدم تركيز جهودنا أو توزيعها فى رقعة واسعة أو لمدد لا حدود لها وإنما نحدد هدفنا فى حيز ضيق وفى عمل واحد بل أن نقتصر فى اهتامنا فى خطوة واحدة فى الوقت الواحد . أى ينبغى التفكير فى اللحظة الحاسمة التى نحن فيها ولا نبنى آمالا للمستقبل البعيد حيث تبدد جهودنا فالمدمن على الحمر ينبغى أن يحصر انتباهه على عدم القرب من الحمر فى خلال الاكاساعة القادمة . بدلامن أن يقول إننى سأمتنع عن الحمرة من الآن إلى الأبد لأنه سوف يشعر بأن مهمته عسيرة تنطلب منه مكابدة لوقت طويل الأمد و يتصور حياته مرتبطة بنوع من المنع والكبت والقهر ، أو أنها مفعمة بالحرمان، وهذا ما يجعله شديد المعاذاة فيشتاق إلى الحمرة من جديد إذ بالحرمان، وهذا ما يجعله شديد المعاذاة فيشتاق إلى الحمرة من جديد إذ بعصور حياته مجدية بدومها ولا توجد فيها تلك المثيرات التى يجدها و يتصور وجودها فى الحمرة التى يلجأ إليها للتنفيس عن همومه الطاغية .

وهنا لا بد لنا أن نؤكد من جديد أن النجاح فى ترك عادة سقيمة يكون أكثر احتمالا إذا استطعنا أن نغرس عادة جديدة تكون بديلا عن العادة السيئة . وذلك لأن الحياة تمقت الفراغ ولا تعرفه . ولا بد من ربط العملية السلبية فى تحطيم العادة غير المرضية بعملية إيجابية فى بناء عادة مرضية . فعادة اللجوء إلى العزلة واجترار الهموم يمكن التعويض عنها بعادة الانهماك فى الفعاليات الاجتماعية وملاقاة الأصدقاء ومبادلهم الرأى والاشتراك معهم فى الأعمال السارة والنافعة، وكذلك عادة التدخين والإدمان على الخمر يمكن التعويض عنهما بالانصراف إلى الهوايات النافعة والأعمال ذات الأهداف السامية كالخدمات الاجتماعية أو التدين أو تقديم المعونة إلى الفقراء والمحتاجين وكلها يكون فيها التعويض جسيم التأثير فى النفس فتسمو بنا إلى مديات شاسعة . والخلاصة فإنك فى حالة استبدال عادة مغلوطة بعادة صحيحة عليك أن تتبع الخطوات التالية :

١ ــ اعرف قبل كل شيء ماذا تريد أن تفعل بصورة مضبوطة:

أى يجب أن تتحقق من الهدف الذى تريد بلوغه وأن تجسم فى ذهنك الوضعية التى تريد أن تكون عليها فما لم تعرف الهدف الذى ترمى إليه فإن الصلية التى سترميها ستكون فى الظلام الدامس حيث لا تصيب الهدف الذى تهدف إليه .

٢ -- لا تحاول أن ترغم نفسك على الدور الجديد الذى تريد بلوغه:
 بل ينبغى عليك أن تسترخى وتأخذ الأمور بالهوادة ولا تبذل جهوداً

مستميتة في هدم العادة التي تعانى منها. بل الجأ إلى الاستجمام وعدم توتر الأعصاب وقد يكون من المفيد أن تلجأ إلى تقليد شخص آخر يكون قدوة لك في ذلك لأن التقليد لا يتطلب بذل الجهد كما أنه يساعدك على أن تبتى هدفك نصب عينيك دائماً وأن تتقمص شخصية الفرد الذي نجح في التخلص من العادة الضارة بدلا من الممارسة والجهد و بذل الطاقات.

### ٣ ــ لا تشعر بالإثم في حالة إصابتك بانتكاسات :

إذ يجب على الشخص أن لا يتصور أن فشله فى بعض الأحيان يؤدى إلى نتائج وخيمة فيشعر بالإثم والخطيئة بعد الانتكاسات التى قد يتردى فيها إذ أنك إذا لم تشعر بالإثم عند حدوث بعض النكوص إلى الوراء فإن فرصك فى النجاح ستزداد و بعكس ذلك فإن شعورك بالذنب سيؤدى إلى انهيار مقاومتك للعادات الضارة.

# خرس جهودك وقوالئو إرادتك الواعية نحو اللحظة الى أنت فنها:

فلا ينبغى أن تقلق لما سيحدث غداً أو بعد غد وإنما ينبغى عليك أن تمتنع عن ممارسة العادة فى اللحظة التى تكون فيها، فشارب الحمر لا يقول لنفسه إننى سأشربها طول حياتى المقبلة . بل سأشرب هذه الكأس فقط فعليك أن تبعد عنك العادة الضارة فى اللحظة التى تكون فيها فحسب.

# پنبغی علینا أن نكون جدیین فی رغبتنا نبذ العادة:

بأن ندرك أضرارها بنا وبسوانا ونتفهمها تفهماً عميقاً . وأن نصم تصميماً قاطعاً على محقها والتخلص منها نهائياً ويجب أن يكون إدراكنا لا شائبة فيه في أن العادة بليغة الضرر بنا ، وأننا نريد إحلال عادة أخرى في مكانها . فقد قال العالم النفسي والفيلسوف الأميركي (وليم جيمس) في هذا الصدد : «إن علينا أن نمضي قدماً بمبادأة قوية ومصممة إلى أقصي حد مستطاع » . فالتقدم لاقتلاع العادة السيئة بنصف رغبة ، وبدون إدراك واقعي لأضرارها لا يعود علينا بالنفع .

# ٦-يصح لنه أن نذيع تصميمنا على ترك العادة وننشره بين الناس:

خاصة بين أولئك الأشخاص الذين نحرص على كسب احترامهم ، ونيل المكانة الرفيعة لديهم . وذلك لأن التصميم الذى يتخذ جهاراً بين الناس يكون أقل تعرضاً للدحض والمخالفة والنكوص عنه بعكس القرار الذى يتخذ خفية عن الآخرين .

٧-علينا ألانتقبل الحالات الاستثنائية للعودة إلى العادة المنتبذة:

فالرجوع إلى العادة بعد تركها يؤدى بطبيعة الحال إلى التحلل في قبولها والتساهل في ممارستها مرة أخرى وهذا معناه التراجع عن القرار

المتخذ ، والتصميم المزمع التقيد به ، فإذا قال المرء لنفسه : «هذه المرة فقط لا تهم » أو «هذه ظروف خاصة تقتضى الاستثناء لمباشرة العادة القديمة» فإنه بذلك يعرض نفسه للانتكاس والمردد والتخاذل . فإذا تسامحت مع نفسك مرة ، فستعرض نفسك للتسامح معها مرات ومرات . فتقوم مناسبات تصبح بالنسبة لك حالات خاصة للتذبذبات والاستخذاء ، وقد وجد العلماء أن الارتباطات العصبية من الناحية الفسيولوجية لا يمكن تقويضها إلا بعدم الاستعمال . أما الاستعمال والتكرار فإنه يقويها ويبقها مستمرة فالشخص الذي يريد التخلص من عادة ضارة عليه أن يفك وثاقها و يحطمها بعدم الاستعمال بصورة حاسمة وأكيدة .

#### ٨ - يجدر بنا الاستفادة من طريقة الإيحاء الذاتى:

للوصول إلى الجوانب اللاشعورية من العقل ، وذلك لأن مثوى العادات المستحكمة فى الإنسان تلك المنطقة اللاواعية من بنائه العقلى والنفسى ، ولهذا أصبح من المرغوب فيه التغلغل إلى أعماق النفس بواسطة أسلوب الإيحاء الذاتى لقلع العادات الضارة من جذورها . وتيسير هذا السبيل يكون عن طريق إثارة الصور الهادفة نحو تحقيق مزيد من القوة والسيطرة للنفس كما يشتهيها المرء أن تكون ، فيوحى لها مثلا قبل الذهاب إلى النوم فى مساء هامساً ومتحدثاً إلى نفسه قائلا : « إننى سأصبح على خير إن شاء الله ، وإننى قاهر هذه العادة وسوف أتخلص منها بإذن الله ، وستصبح العادة الجديدة أقوى وأقوى كل يوم » فبتكرار

أمثال هذه الصور الذهنية بهدوء مع الذات وبترسيخها في الذهن عدة مرات في كل يوم قبل الانطلاق إلى النوم والإخلاد إليه يساعد كثيراً على التثبت من النفس والتحكم في بعض ما تنطوى عليها الأعماق من عمليات.

أما السبل المقترحة لتكوين عادات جديدة فينا فإن علينا أن نستفيد من كافة الخطوات آنفة الذكر في دحض ومحتى العادات الضارة التي سبق ذكرها ألا وهي:

- ١ ــ التصميم والعزم على اكتسابها وتثبيتها .
- ٢ ــ الجهر باكتساب العادة الجديدة والحرص على ممارستها .
  - ٣ \_ رفض الاستثناءات مهما كانت في عدم الالتزام بها .
- التأكيد عن طريق الإيحاء الذاتى لعدة شهور على ترسيخها والأخذ بها .

وبهذا نحقق لأنفسنا تكوين العادات الجديدة المرغوبة .

#### تجنب الشكوى واستدرار الرحمة!

يصيب بعض الناس الحلعُ للمصاعب التي يواجهونها في حياتهم فيتذمرون ويشكون إلى هذا وذاك من الناس فتراهم وهم نادبون سوء حظهم يرثون لحالتهم تلك ويطلبون من الآخرين أن يبكوا معهم ويندبوا سوء طالعهم فيستعطفون الآخرين ويستدرون الرحمة والمؤاساة ، وما ينفكون

فالرثاء للنفس والشكوى من سوء الطالع ومصير الإنسان المظلم والاستغراق في سرد الهموم والمشكلات كلها انفعالات ضارة لأنها تبدد جهود الفرد وتقلل من منزلته في أعين الآخرين ولأن أمثال هذه الشكوى المرة لا تقع موقعاً حسناً من نفوس الناس ولا تجد أذناً صاغية لها ولأن وتذمرك وهمومه ومصاعبه ولا يروق له أن يتحمل هموماً أخرى من شكواك وتذمرك ولا يصبر على سماع مأساتك التي تتصورها جسيمة أو فظيعة فيجدك مبالغاً في تصور الأهوال والنكبات ولديه من المشاكل ما يشغله عن تقديم العون إليك فإذا تماديت في استدرار العطف من الناس فإنهم يزدرون منك تهويل الأمور واستفظاعها وسرد قصة حياتك كاملة محفوفة بالنشاؤم و بنكد الحظ والمزعجات والآلام . وإنما يميل الناس بفطرتهم إلى البشوش المتفائل والذي يبدى جلداً وصبراً تحدو الآمال العذبة ركائبه في كل ما يفعل أو يقول يبتسم أمام الصعو بات ويستهين بالحطوب والنكبات في كل ما يفعل أو يقول يبتسم أمام الصعو بات ويستهين بالحطوب والنكبات ولا يستكين لها أو يستسلم لنكباتها .

هذا وإن التماس العطف واستدار الرحمة من شأنهما أن يقضيا على البقية الباقية من الشجاعة والإقدام وأخذ المبادأة في الهجوم على المصاعب

ذاتها وتبديدها . كما يمنع إرادة المرء أن تنتصر على المثبطات التى تعتمل في نفسيته وروح الأنهزامية المتمثلة في وجدانه فنجده يقعد ملوماً محسوراً لا يلوى على شيء إلا ندب حظه العاثر ومصيبته القاهرة فلا ينحسر إلا عن طلب الاستعطاف وطلب العون لفظاً أو عملا فتتكون لديه عادة الرثاء لنفسه وطلب المزيد من المواساة . وهذا بعكس ما قام به القادة والأبطال والعظماء من الناس الذين اعتمدوا على أنفسهم كلية وقارعوا المصاعب حتى صرعوها ولم يهنوا ولم يجزنوا وهم الأعلون دائماً . فهذه قصة فتى عانى الفقر واليتم والحرمان والمرض يوم كان طفلا صغيراً وترعرع شاباً مقعداً عاجزاً ولكنه واصل القراءة والبحث حتى أصبح من الكتاب البارزين وقد قال في سرد قصة حياته : « لقد علمني مرضى المزمن فضيلة الصبر والرضا بقضاء الله وهو وحده يعلم كيف أشكر له دائماً جزيل نعمته ( و إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ) ، حقاً لقد حرمت نعمة القدرة على المشي ولكنه سبحانه لم يحرمني من باقي النعم التي تجعل حياة الإنسان جديرة بأن يجياها . وأين هو الإنسان الذي توافرت له جميع نعم الحياة ؟ «(١) .

وهذا كاتب قصصى و رسام آخر أصيب بداء المهاب المفاصل فأقعده عن الحركة ما عدا مفاصل أصابع يديه فراح يمسك بها الفرشاة ليرسم ، والقلم ليكتب و بهاتين الأداتين الصغيرتين ثقب جدار سجنه وخرج إلى الحياة وسار في ركب المكافحين فهو يقول: «إذا تأملت في مرضى الطويل

<sup>(</sup>۱) حسین القبانی فی مقدمة کتاب « لم قدر علی هذا ؟ » تألیف إیرل شنك مایرز، ترجمة فاطمة محجوب، نشر مؤسسة الخانجی – مصر .

الذي أقعدني – إلى الآن – تسعة عشر عاماً في الفراش، رأيت أنه كارثة كبرى لكنها لا تخلو من ومضات هادية لا يحسها إلا القلب المتفائل المؤمن بحكم الله. لقد أتاح لى المرضوقاً طويلاللتفكير والتأمل وفرصة كبيرة للاطلاع الغزير والإنتاج الأدبى والفني . فاحترفت هواياتي وأصبحت عضواً عاملا في المجتمع أعتمد على نفسي وأكتسب عيشي بمجهودي، أعيش مع الناس وأذيب آلامي في ضحكات أطلقها من الأعماق . صدقوني أن الحياة حلوة إذا كان عمادها الكفاح والأمل »(١).

أما البكاءون والمنادون بالويل والثبور فإنهم لا ينفكون عن التماس عطف الآخرين واستدرار الرحمة وينعون أنفسهم أنهم لم يصادفوا في حياتهم أي حظ موفور . وهم يمتازون بأنهم ينزعون بكل قواهم إلى اجتذاب الأنظار إليهم لا عن طريق الإنجازات المفلحة والمربحة وإنما عن طريق طلب المؤاساة وبث الهموم والتشاؤم . فهم في هذا إنما يلقون بأنفسهم إلى التهلكة والضير ليضيفوا مادة جديدة إلى شكواهم وذلك لأن النزوع إلى إيذاء أنفسهم ومشاعرهم إنما يتخذ وسيلة نحو اجتذاب عطف الآخرين فيتمتعون بالمكايدة والمعاناة ، ويدعو رجال علم النفس والصحة العقلية ذلك الشخص بالماسوشست ما دام يجد المتعة واللذة في إلحاق الأذى بالنفس وفي تلمس الآلام ومعاناتها .

وبعكس أولئك البكائين الحزانى نجد المتفائلين الذين يتغلبون على صعوباتهم بالعمل المثمر ، فيسوق لنا (كراهام ويندر<sup>(٢)</sup>) قصة شاب

<sup>(</sup>١) صبحى الجيار - المصدر السابق نفسه .

<sup>(</sup>٢) سبيلك إلى الشهرة مطبوع بالإنكليزية سنة ١٩٥٤.

اضطر أن يقضى سنتين متواليتين في مصحة للتدرن الرئوى صمم على أن لا يحزن لنفسه أو يأسى لها فبدأ يكتب حول التجارب الى مر بها عندما كان صحيح الجسم وصار يعبر عنها بألوان فنية مدهشة في كتاب أخذ طريقه نحو المطبعة فأثار صدى طيباً في نفوس قارئيه وحاز صاحبه إعجاباً منقطع النظير. وبعد أن شفي كاتبه من مرضه استمر في الكتابة والتأليف بنجاح وقد قال: ال إن حصاراً مرضياً جيداً أنفع من ثقافة جامعية تعطى الإنسان وقتاً لكي يتأمل ماذا يجرى في أعماقه . وبينها يكون جسمه في حالة مرزية تجد روحه الفرصة للسمو والانتعاش ».

وهذا ما فعله « مورس» صاحب الإشارات التلغرافية بالذات والذى تمكن من أن يحول فشله وأحزانه إلى نجاح . فقد كان فى بادئ أمره من الرسامين الممتازين ثم تعددت هواياته وقابلياته وفى سنة ١٨٣٢ ازداد حماسه فى تفهم مدهشات الكهربية والمغناطيسية الكهربية فأوجد له مصنعاً فى جامعة نيويورك فى أسرع وقت وقد كان أستاذاً للفنون فيها . ثم حدث له حادث طارئ غير مجرى حياته ومستقبله فقد حرمه أحد الأشخاص الذين يضمرون العداء له من رسم واجهات دار الحكومة فى واشنطن وهذا ما أدى به إلى أن ينقطع نهائياً عن الرسم والتصوير ، وأن يكرس جهوده كلها فى إجراء التجارب على الكهرباء فى مختبره فأدى به ذلك إلى اختراع التلغراف وحصل من ذلك على شهرة واسعة ، فخرج من ظلام الفشل إلى نور النجاح الأكيد فى إسداء أعظم الحدمات للبشرية . وأنت \_ أيها القارئ الكريم \_ هل تشعر بالأسى لنفسك وأنت \_ أيها القارئ الكريم \_ هل تشعر بالأسى لنفسك

وتطلب العزاء لها من الآخرين أم تنطلق إلى استثمار ما فى نفسك من هبات وملكات بصورة منجحة ؟ فإذا كنت من الذين يبثون شكواهم هنا وهناك فإليك أوجه هذه السبل التى تساعدك على تبديد همومك وأحزانك ومعالجتها بالوجه الصحيح كما يلى :

### 1 \_ تحول نحو ممارسة الأعمال الإيجابية:

فبدلا من أن تبقى نهباً لطلب الرحمة واستدرار العطف من غيرك اعتمد على نفسك في انتهاج تلك السبل الإنجابية التى توصلك إلى أهدافك عن طريق العمل الصالح الذى ينفعك ويفيد الآخرين من حواك. فبيتهوفن الموسيقار العظيم ظل يؤلف القطع الموسيقية الباهرة بعد أن أصيب بالصمم، وكتب ملتون الشاعر الإنكليزى الفذ « الجنة المفقودة » بعد أن أصيب بالعمى. ولم يسلما أمرهما إلى الله و إنما قابلا صعوبتهما بالشجاعة النادرة والعزم المصمم و بدلا حياتهما من حال إلى حال.

# ٢ ـ تعلم الشيء الكثير عن متاعب الآخرين وآلامهم:

لا يكنى أن يقعد المرء يندب حظه وينعزل عن الحياة الحقيقية مع الآخرين وإنما ينبغى الاختلاط بالناس والتعرف على همومهم ومتاعبهم وما يانونه من الأسى والهوان فتصبح مآسى ذلك الفرد هينة بالنسبة لمآسيم . فلضحايا طالبي الرحمة والعطف ينبغى أن, نقول حطموا جدران سجنكم

الذى يعزلكم عن الناس وخذوا مكانكم فى خدمة المجموع واستفيدوا من مواهبكم لتأدية واجب معبن للآخرين لكى تتخلصوا من الشكوى والأنين الملازمين لكم .

# ٣ \_ أفض بمصاعبك إلى صديق تأتمنه أو إلى طبربك:

إن التحدث عن مصاعبك إلى صديق تأتمنه فكرة صائبة من الناحية النفسية إذا لم تنهمك في ذلك بصورة أنانية ولكن تأكد أن الشخص الذي تتحدث إليه ممن يتعاطفون معك ويدركون طبيعة المصاعب التي تعانيها فتستشيره في بعض الأحكام السديدة التي تنوى القيام بها وفي استشارة عالم نفسي ممتاز أو طبيب عقلي تجد طر قاك إلى الحلاص من مشاكلك.

# ٤ \_ استنجد بعقيدتك الراسخة في ساعات الشدة والحزن:

فالعقيدة الراسخة تعينك على تقوية معنوياتك وتساعدك على شق طريقك في الصحراء القاحلة أو في الظلام الدامس بأمن وصبر وطمأنينة نفس كما يصبح الناس أكثر ثقة بك لأنهم يودون صحبة المؤمنين الصادقين الذين يبتسمون للمصاعب والملمات ويحدوهم الأمل المشرق للمضى قدماً إلى الأمام . . . الخيال

# كيف تتجنب الإصابة بالانهيار العصبي ؟

تتباين قوة احتمال الأفراد للمصاعب الحارجية التي يواجهونها تبايناً واسعاً فبيها نجد أشخاصاً يقاومون أى ضغط يصيبهم من بيشهم بشجاعة وصبر ورباطة جأش نجد أشخاصاً آخرين يتعرضون إلىفقدان اتزانهم وانسجامهم مع الظروف القاسية التي تلم بهم . فينحرف سلوكهم عن المعتاد ويشذون عن المستوى اللائق من الخلق السائد في المجتمع كما تتبدل المستويات الخلقية التي كانوا قد اعتادوا عليها في السابق فالشخص الذي كان مقتصداً أو مقتراً في مصروفاته يصبح مبذراً وبتلافأ والشخص الذي اعتاد التواضع ومحترماً لنفسه في علاقاته بالآخرين يصبح مغروراً متباهياً لا يأهبه بالآخرين ولا يعير وجهات نظرهم أى اهتمام . والشخص المتزمت والمتحفظ في سلوكه يصبح داعراً أومستهتراً بالقيم الحلقية ولا يرعوى عن غيه . فلكل شخص نقطة حرجة للصمود أمام المصاعب التي تلم به فإذا بلغت المصاعب درجة من الشدة والقوة والديمومة بحيث تفوق قوة احتماله قلنا إنه انهار أمام تلك الصعوبات أو إن أعصابه تحطمت دون المقاومة للضغط الذي أصابه . ولهذا فإننا نجد بروز أعراض متعددة في سلوك الأفراد عندما يتعرض ون الضغط الخارجي من أي نوع سواء أكان ذلك الضغط جسمياً أم عقلياً أم انفعالياً أم غير ذلك عليهم. ومن تلك الأعراض القلق والخوف الشديد والتوتر العصبي والأرق والشكوي والتذمر الذي ع وفقدان الصبر مضافاً إليها الأعراض الجسمية الأخرى كالاكتئاب مواه نقباض وفقدان الشهية والصداع وما إليها وكلها من الأعراض التي تتمثل الى سلوك الأشخاص العصابيين غير أنها في حالة الإصابة بالانهيار العصبي تبدو مفرطة في مظاهرها شديدة الوقع على النفس في الآ نار الناتجة عنها لأنها تجعل الفرد بعيداً عن الروية والاتزان والمنطق في تصرفاته وفي سلوكه لا يحترم الموازين الحلقية ولا يعيرها أي اهتمام فيصبح وكأنه غير مسئول في تصرفاته . ولا يمكننا أن نعتبر الشخص الذي يصيبه الانهيار العصبي إنساناً مصاباً بمرض عقلي وإنما نعتبره شخصاً مندحراً أمام تيار جارف في الحياة لابد لنا أن نخلصه من متاعبه إما بإيقاف ذلك التيار عنه أو بتزويده بالقوى التي تجعله صامداً أمامه إذا كان ذلك ممكناً .

وللانهيار العصبي أسبابه النفسية العميقة الناتجة عن حاجات طفلية بدائية في الجانب اللاشعوري من حياة الإنسان تبغى التعبير عن نفسها على شكل مرض يحتمى به الفرد ليكون موضعاً للرعاية والاهتمام من الأشخاص الأقر بين إليه وليحظى بحبهم وعنايتهم كلما صادفه موقف عصيب لا يقوى على الصمود أمامه فإنه يتناكص على عقبيه ليمثل دور الطفولة أو عهد الرضاعة حيث يكون فيهما الفرد عاجزاً عن الاضطلاع بمسؤولياته وهكذا نجد مثل هذا الشخص راغباً في الإصابة بانهيار عصبي ليحتمى به تخلصاً من الواجبات التي لا يستطيع الهوض بأعبائها فيفضل حالة المرض على الصحة ليرضى حاجات طفلية لديه ما دام غير ناضج من الناحية الانفعالية ليرضى حاجات طفلية لديه ما دام غير ناضج من الناحية الانفعالية ليتقبل حباة الواقع و يتطابق معها مع ما فيها من مصاعب وعقبات .

فهذه حالة امرأة متزوجة كانت قد نشأت وترعرعت في عالم الحيال والسحر الحلال وكانت تتوقع أن يكون فتى أحلامها كاملا فى كل شيء وعندما تروجت شخصاً من عالم الواقع له حسناته وله هناته ، وأصبحت مسؤولة عن النهوض بأعباء الزوجية لتدبر شؤون البيت وتؤدى واجبات تشعر أنها فوق مقدورها ، لحأت إلى المرض العصبى بدلا من تقبلها حقائق الحياة الواقعية والتطابق معها .

وهذه حالة فتاة تصطرع فى أعماقها قوتان طاغيتان إحداهما ناشئة من نفسها البدائية والحسية التي تصر على حياة الطيش والاستهتار بالقيم و إرواء لذات الجسد، والأخرى قوة مسيطرة تمثل سلطة الأب الآمر الناهى والمحافظ والذى يلتزم بالمثل الحلقية السائدة بالمجتمع والذى يأبه كثيراً بتقاليد العفة والشرف والسمعة الطيبة . وما دامت الفتاة غير قادرة على الالتزام بأحد هذين الطرفين المتناقضين فإنها تلجأ إلى الانهيار العصبي للخروج بأحد هذين الطرفين المتناقضين فإنها تلجأ إلى الانهيار العصبي للخروج من المأزق العسير الذى تتعرض له للتعبير عن انفعالاتها الطاغية .

وهذه حالة رجل كان عليه أن يتخذ قرارات خطيرة في المستقبل القريب إلا أنه كان في أعماقه موزع الفكر مشوش الحاطر فاتجه إلى الانهيار العصبي كي يجد فيه مسوغاً لعدم اتخاذ تلك القرارات وتحمل المسؤولية وصار يتمادى في احتساء بنت الحان. فالانهيار العصبي هدف لا شعورى يتعارض والهدف الشعورى الذي يريد الفرد تحقيقه وما دام عاجزاً عن تحقيقه فإنه سوف يستسلم إلى المرض عندما تنهار أعصابه. كما أن الفرد قد يفزع إلى الانتقام والثأر ممن أساءوا إليه أو تعسفوا في

معاملته عن طريق إصابته بالانهيار العصبي ليجعلهم يكابدون أضرار العناية به والسهر عليه وتحميلهم تكاليفالعلاج .

فهذه امرأة يدفعها اللاشعور وهو الجانب البدائى من عقلها إلى قبول الانهار العصبى لتتخد منه وسيلة للانتقام والثأر من أمها المتعسفة عليها والمتحكمة فيها والتي نغصت عليها حياة طفولتها بتزمتها وانصرافها عن حب فتاتها والتجائها إلى زوج آخر بعد وفاة أبى الفتاة هذه . فالطاقات والقوى التي كان ينبغى لها أن تفيض بالمحبة والمنجزات النافعة انحرفت نتيجة لطفولتها المعذبة الى رغبة عارمة للثأر والانتقام من الأم ففي أعماقها رغبة عارمة أمام المرض الذي تعانى منه الفتاة نتيجة للقسوة التي سببتها لها .

فيتجلى لنا من كل ما سبق أن الأنهيار العصبى غير ناتج عن مرض أصيل فى النفس وإنما ينشأ عن كيفية مواجهة مصاعب الحياة والتغلب على عقباتها ولهذا فإنه ينبغى أن نتخذ من الإجراءات ما يساعدنا على الصمود أمام تلك الصعوبات ولهذا يجب التشفع بالوسائل التالية عند ظهور أول علائم وأعراض الانهيار العصبى فى سبيل عدم الإصابة به.

# ١ \_ فهم المشكلة الحقيقية فهماً تاماً:

وذلك بتمييز الرغبات الثاوية في أعماق النفس والمشاعر والأحاسيس المحتربة مع النزعات اللاشعورية حيث تصبح النفس منقسمة على ذاتها . فالجانب الشعوري منا يريد أن يتجه ناحية معينة بيما يسوقنا الجانب

اللاشعورى ناحية أخرى ولا يتركنا في سلام أو اطمئنان حيث تتجه نزعات بدائية ومتوحشة ناحية طلب الثأر والانتقام ممن حرمنا الحب والعطف والحنان وذلك بتحميله مغبة إصابتنا بالهيار يعوضنا عن ذلك الحرمان بالرعاية والاهتمام الذى يطمع فيها اللاشعور ذى النزعات الطفلية . ويتأتى لنا هذا الفهم لطبيعة مشكلتنا بالاسترخاء كلياً على فراش وثير وأن نترك أفكارنا جوالة وأحاسيسنا حرة ثم أن نراقب عن كثب تيار تلك النزعات أين اتجاهها وأين مستقرها ؟ فإذا اتجهت المشاعر نحوطلب اهتمام أحد الناس أو الانتقام والثأر من أحد الأشخاص الذى نريد أن نحمله متاعب إصابتنا بالانهيار تسنى لنا معرفة طبيعة المشكلة التي نعاني منها وبذلك يتيسر التبصر فيها وحل عقدتها بسهولة أكثر مما لو لم يتيسر ذلك الفهم والإدراك للمشكلة الأساسية التي نكابد منها ونتخوف من إصابتنا من جرائها بالانهيار العصى .

٢ - تدريب العقل الواعى (الشعور) للسيطرة على الرغبات اللاشعورية:

لما كان اللاشعور بما فيه من نزعات ورغبات ونزغات وطيش صبيانى وشهوات حيوانية هو المسيطر في سلوكنا من حيث لا نعلم فإن علينا أن نتيح لمشاعرنا الواعية أن تتعرف على تلك القوى الخفية فينا بأن نترك لأفكارنا العنان في حالة ارتخاء تام لنعرف الاتجاه الذي تأخذه أحاسيسنا ثم بأن نوحي لأنفسنا في كل يوم بأن كافة الأعراض العصبية التي نكابد منها إنما هي وسيلتنا إلى معرفة دخائل اللاشعور فينا فنحاربها بالسبل

الإيجابية بمشاعر مطمئنة وأفكار مسرة تشعرنا بالسعادة وأننا مهيأون للنجاح والفلاح في مساعينا . وكلما داهمتنا فكر نحسة وأحاسيس سلبية فعلينا أن نتذكر أن حياتنا سوف تكون بحسب اللون الذي نسكبه عليها ولهذا علينا حلما أحسسنا بالهم والنكد ونغصة العيش – أن نتحول سريعاً إلى كل ما يشعرنا بالثقة بالنفس وبالسعادة والحبور . وعلينا أن نتذكر دائماً أنه ليس بوسعنا أن نتخلص من العادة التي درجنا عليها منذ أمد طويل في التفكير بالنواحي المظلمة من حياتنا ما لم نحاول مجدداً أن نقسر أنفسنا في التعود على استئصال تلك الجوانب السلبية بالاستمرار على محاربها في عقر دارها في الحالة التي نكون فيها مسترخين مع ذواتنا لنجد بالتبصر في حالتنا تلك وسيلتنا إلى الكشف عن مخابئ النزعات اللاشعورية وإدراكنا لحا لنخفف من غلوائها ونبددها كلما وجد الشعور سبيله للتعرف عليها والتحكم فيها والقضاء عليها . وكلما كانت عقيدتنا راسخة بالله و بأنفسنا استطعنا أن نحيل الأفكار السلبية إلى إفكار إيجابية نافعة .

# ٣ \_ لا تحمل نفسك فوق طاقتها ولا تطلب الأشياء المستحيلة :

تتعاظم العقبات أمام الأفراد الذين يحملون أنفسهم وزر طلب الأمور التي لا تصل إليها أيديهم وبذلك يكابدون ويعانون الأمرين من جراء ذلك . كما أن عليك أن تكون في أخلاقك ومعاملتك مكشوفاً غير مبطن وذلك لأنك كلما كتمت في نفسك النقمة والاشمئزاز وطلب الثأر والانتقام لرغبات لم تستطع تحقيقها مباشرة فإنك ستخلف في ذلك ندو با ناغرة

سرعان ما تنفجر عن رغبات حبيسة لا تجد لها تعبيراً إلا بالأمراض العصابية ومنها الانهيار العصبى الذى يعبر عن تلك الرغبات عن طريق المرض وطلب العطف والحنان والتذمر والشكوى والرثاء للنفس. فلا تكتم مشاعرك أو تكبتها بل عبر عنها بصورة واضحة وليكن لديك من الشجاعة في أن تفصح عن آرائك ومعتقداتك فى وقوفك إلى جانب الحق والعدل وعاربة الباطل وذويه بصورة علنية لكيلا تفقد الثقة بنفسك أو تنقصها أو تأخذها بشيء من اللوم والتثريب والشعور بالإثم.

# ٤ ــ تمتع بمسرات الحياة وانعم بتكوين العلاقات الاجتماعية :

في الحياة ألوان زاهية وسارة ينبغي طلب المتعة والسرور والحبور فيها فهناك أماكن جديدة تستطيع أن تزورها بين الحين الآخر لتنعم برؤيها والتعرف عليها وهناك خلق كثير مبثوثون في كل مكان فيا حبذا لو شاهدتهم في أثناء جدلهم وهزلم وهناك مناظر طبيعية أخاذة يا حبذا لو تمكنت من قضاء فسحة من الوقت ترتوى من معينها وهناك أفراد خير ون وصالحون ينبغي عليك أن تنعم برفقتهم والتعاون معهم والاستفادة منهم فكلما وجد الإنسان سبيله إلى مثل هذه الاتجاهات فإنه لا يجد وقتاً لاجترار الآلام وتكديس الهموم على بعضها بل يبددها ويتخلص بالانهماك في الأشياء السارة وتكوين الصداقات الحالصة والارتباط بروح المودة بالآخرين وحسن الطن بالناس الذين هم من حولك . فكلما خرجت من قوقعة التحسس بالذات والانطواء عليها واجترار آلامها وخلصت نفسك من الأفكار

السوداء التى تتحكم فيك كنت أبعد ما تكون عن الإصابة بالانهيار العصبي وكنت أقرب ما تكون إلى حياة الطمأنينة والدعة والسرور .

#### كيف تطرد الوسواس من صدرك ؟

... يضحى عدد كبير من الناس أحلى أيام سعادتهم على مذبع الوساوس الكالحة التى تنغص حياتهم وتر بك تفكيرهم وتضيع أجمل الفرص عليهم وتحيل أمنهم و راحهم إلى جحيم مقيم . إنهم نهب الممخاوف والمقلقات وفريسة هيئة الهواجس والمنغصات تعصف بكيانهم وتهد بنيانهم فإذا بهم كعصف مأكول تستحوذ عليهم أفكار حزينة ، وتصوران لا أول لها ولا آخر تبدد طمأنينهم وتحول بينهم وبين إنتاج ما يفيدون من من أعمال وخدمات أو ما ينتظر منهم الناس من تكريس الجهود لحده أبناء مجتمعهم . إنهم يتوقعون دائماً حدوث أمر جسيم خطير لهم أو النيرتبط بهم بعلاقة المودة أو القربي وهم يتوجسون خفية مما سيحيق بهم من مكروه أو ما يحل بهم من نازلة و بلاء . إن حياتهم موزعة بين الحوف مكروه أو ما يحل بهم من نازلة و بلاء . إن حياتهم موزعة بين الحوف تلازمهم وعذاب جائم على صدورهم لا يستطيعون منه فكاكاً . فا هي تلازمهم وعذاب جائم على صدورهم لا يستطيعون منه فكاكاً . فا هي طبيعة هذا المرض النفسي الذي يلازمهم ؟ وما أسراره ؟ وما سبيل الحلاص

إنه « الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس » كما يصفه القرآن الكريم في معجز بيانه . إنه التوجس والارتباك وهو نوع من الخوف . ولكنه يختلف عن الخوف في أنه يرتبط بشيء معين ومحدود كما أن أسبابه غالباً ما تكون مجهولة ولا يمكن معرفتها بسهولة أو التكهن بها من جانب الشخص المصاب بهذا المرض النفسي ، وأنه فزع من تهديد يتوقعه المرء يشمل حياته كلها فيهزها هزأ عنيفاً ويربكها . ويقلب مشروعاته التي ينوى القيام بها إلى مآتم وأحزان وعذاب يحز في النفس وينخر الجسم ويثير الانفعالات. ويختلف الوسواس أو القلق العصابي عن الخوف في أن الشخص لا يكون مهيأ له أن يستجيب له بسرد فعل تجنبي أو هروى مثلما يفعل المرء عادة عندما يحل به مكروه مباشر فيتقيه كالخوف من حيوان مفترس فيهرب منه أو يهاجمه كما أنه لا يستطيع أن يدرك ما هو الشيء الذي يخاف منه أو الأسباب التي تثير فيه هذه الحالة من التشوش والاضطراب وذلك لأن مثيراته مجهولة المصدر بالنسبة إليه . ولكنها تنبثق من أعماق اللاشعور فتطغى على أفكاره وتتحكم فى تضوراته ولا سبيل لديه للتخلص من آثارها في سلوكه ، وتحمله أو تدفعه دفعاً نحو الإتيان بأعمال معينة مشوبة دائماً بالانفعالات. فهذا صديق أعرفه يشعر بأنه معرض لمرض خطير وتظل الفكرة تلازمه وتعاوده كل حين وفى كل خطوة يخطوها فى الحياة بالرغم من عدم وجود مبرر يسوغ هذه الفكرة من الفحوص الطبية العديدة التي أجريت له . وهذه فتاة على جانب من الرشاقة والوسامة والجاذبية تشعر بأنها ليست على شيء من

الجمال وأنها غير محبوبة ولا تحظى بالقبول والإعجاب بين الناس. وهذا شاب يظل شارد اللب موزع الفكر هائماً على وجهه بين الأسى والألم الشديد والعذاب لأنه يعتقد بأنه معرض للجنون وستضيع أيام شبابه نزيلا في المارستان غير مأسوف عليها.

فهذه حالات تبدو غريبة حقاً للناظر إليها من بعيد ولكن عند تأملها عن قرب وتفحص ظروف أصحابها نجدها مرتبطة بأحداث الطفولة . ومصاعب الحياة التي مروا بها يوم كانوا ما يزالون رضعاً وصغاراً ، فتلك الفتاة التي كانت تشعر بأنها غير محبوبة ولا جذابة كانت تتعرض في أيام طفولها للمهانة من جانب أمها أمام الآخرين لأنها تبلل ثيابها أثناء النوم فظلت تشعر بالخزى والعار أمام أنظار من تشعر أنهم تعرفوا على نقصها هذا فظلت الحيبة والفشل يلازمانها حتى بعد أن كبرت . وهذا الرجل الذي تلازمه الوسوسة من الإصابة بمرض خطير كان يفقد الثقة بنفسه دائماً لشعوره بتفاهة قدره لأن أبويه كانا يقارنانه دائماً بأطفال سواه ويعتبرانه ناقصاً وغير قادر على تأدية أى شيء نافع فظل القلق والخوف يعاوده فى أنه غير كفء حتى من الناحية الصحية . وهذا الشاب الذي يشعر أنه معرض للإصابة بالأنهيار العصبي والجنون فقد كل اتصاله بأبويه اللذين انفصلا عنه بالطلاق من بعضهما البعض وتركاه نهب الوساوس عند إحدى قريباته لا يشعر بدفء العاطفة والحنان اللذين حرم منهما وهو ما يزال صغير

وقد أظهر التحليل النفسي أن من الأسباب الرئيسية للقلق العصابي

والوسواس الذي يصيب الناس شعورهم بالخيبة النفسية منذ عهد ولادتهم إذ يواجهون صعقة الميلاد حيث يخرجون إلى هذا العالم الواسع بعد أن تنقطع صلتهم بالأمهات اللائى يغذونهم فى الأرحام فيلقون إلى عالم ملىء بالضوضاء والبرد إوالقسوة بعد ولادتهم فيمرون بأوقات عصيبة حقآ عليهم، كما أن بعض الأطفال يعانون من عدم عناية الأم بهم إما لإخفاقهن في حياتهن الزوجية أو لانشغالهن بأطفالهن الآخرين ، أو نتيجة لتعرضهن للاضطرابات العصبية مما يجعلهن يعرضن أطفالهن للعجز والمخاوف والمراهقات أوقد يمنعن العطف والحنانودفء العاطفة عن الرضيع الجديد فينشأ شاعراً بعدم الأمن معرضاً للفزع والتهديد . وهكذا ينشأ كثير من الأطفال يعانون الخيبة والحرمان فلايقابل متطلبات حياته المتحدية فى عهد رجولته بما تنطلبه من شجاعة وجرأة وإقدام بل يلازمه التردد والجبن والتهيب والانكماش على النفس يجتر الآلام ويبتى نهبأ للهواجس والوساوس والمقلقات، أو قد يعانى من اضطرابات انفعالية في جهازه العصى يتمثل في تأرجحه بين التيارات المتضاربة من الأفكار السوداء والتشاؤم والشعور ىنكد الحظ.

أما خير السبل التي تتبع لمعالجة حالات الوساوس والهواجس والمقلقات فهي الوسائل التالية:

١ \_ الانهماك في تأدية الأعمال النافعة:

وذلك بانشغال الذهن طول الوقت بالعمل المثمر والمشاريع النافعة

والانهماك فى وجوه النشاط التى تجلب الراحة للذهن والترويح عن النفس وخلق متنفسات صحية للطاقات الجسمية . فعلى الشخص أن يلتى بكل ثقله و بكل رغبته فى تأدية رسالة ترفع من قدره فى عينى ذاته وفى أعين الناس و بهذا سيكون أقل معاناة من الوساوس والأوهام .

## ٢ ــ مواجهة المصاعب وجهاً لوجه:

وذلك في سبيل سبر غورها ومعرفة العوامل التي أدت إليها والربط بين الوضع الحالى الذي يعانى منه والحبرات الماضية التي أدت إلى نشوئها ، وتقدير نوع الأسباب التي تؤدي إلى اضطرابه وعدم استقراره ، وقد يتطلب الأمر التحدث بمشكلته إلى صديق يأتمنه أو خبير يكشف الستار عن طبيعة المشكلة التي يعانى منها والتعرف على جذورها لاقتلاعها كلية من ذهنه وصدره .

### ٣ ــ ركز مطامحك على أسس واقعية:

إن كثيراً من الأشخاص الذين نشأوا محرومين من العطف والحنان والمحبة التي هي كل شيء بالنسبة إليهم يظلون نهمين وجشعين طول حياتهم للحصول على ما يرضي هذا الحرمان الذي يشعرون به في أعماقهم ولهذا تظل مطامحهم لا حدود لها ومطامعهم غير مشبعة في الحياة فيعيشون قلقين مفرطين في هواجسهم و يطغى عليهم عدم الرضي وعدم الأمن و يشعرون

أن حياتهم مهددة دائماً ومعرضة للمآسى والنكبات . فلكى يتغلب على هذه الصعوبة عليه أن يضع لنفسه حدوداً لا يبغى تجاوزها لما يريد الحصول عليه في الحياة بحسب طاقاته وقدراته لا يبغى عنها حولا. وقد أحسن من قال: « إن القناعة كنز لا يفنى » .

# ع ــ كرس جهودك على الأمور العظيمة :

فلا تبعثرها في الأمور التافهة وتضيع أوقاتك في الأشياء الصغيرة أو تهتم بحوادث جزئية لا قيمة لها تبدد عليها قواك واهتماماتك بل ناضل طول حياتك على إعلاء كلمة الحق وتأدية الواجب وتقديم المساعدات لن يحتاج إليها لتجد لك عوضاً عن الهم والكآبة بما تسديه من خدمات وتنتج من فضائل وأعمال خيرة ونزيهة تضفي على نفسك من جرائها شرفاً وكرماً ومقاماً مرموقاً في أعين الناس.

### ه ــ تمسك بالعروة الوثتي التي لا انفصام لها:

ألا وهي العقيدة الدينية الفضلي والاعتقادبالله العلى العظيم خالق كل شيء وهو على كل شيء قدير واعتقد بأن الله هو الذي يمدك بالعون ساعة الشدة وبالأمن عند اشتداد الحوف وبالنعيم المقيم والرخاء عند اشتداد الأزمة وباليسر بعد العسر، فاللجوء إلى كنف الله وطلب عفوه وغفرانه ورحمته فيه رضى للنفس وراحة للضمير واطمئنان للجنان ولهذا قال الله

تعالى فى محكم كتابه وأمرنا أن نتعوذ به فى قوله: « قل أعوذ برب الناس . ملك الناس . إله الناس . من شر الوسواس الحناس . الذى يوسوس فى صدور الناس . من الجنة والناس » . صدق الله العظيم .

#### القلق وجذوره النفسية

القلق ظاهرة نفسية خطيرة ، تلم بالفرد فتعكر عليه صفو أيامه ، وتنغص عليه راحة لياليه . إنه اضطراب عصبي شامل ومستديم ، يثير فى النفس كوامن الألم الدفين ، ويرهق الروح بعذاب مقيم ، وهو حالة تتصف بتوتر الأعصاب ، واختلال توازن الفرد ، واستخذاء عن طلب الأمر العظيم . وأنكى ما فيه أن المصاب به لا يعرف له سبباً معلوماً ، ولا يجد إلى التخلص من تبعاته من سبيل . إنه المادة الحام لكافة الأمراض النفسية والعصبية ، وهو أكثرها شيوعاً وانتشاراً .

أما أعراض المرض فنها جسمية ومنها نفسية ، فالجسمية تشيع فى كل عضو من أعضاء البدن الإنسانى تقريباً أو فى وظائفها ومنها اضطرابات القلب ، واختلالات التنفس ، والجهاز الهضمى وتوتر العضلات وضمورها أو انكماشها ، ومن ثم الإحساس الرهيف بالآلام .

وأما الأعراض النفسية فهما الفزع والخوف المفرطين ، ولكن لا من شيء معين معلوم بالذات وكذلك فقدان الثقة بالنفس وعدم الطمأنينة والشعور بالنقص و بالتخاذل والتحسس بالدوار والصداع ، وتقض مضجع المصاب به أحلام مخيفة وأوهام مرعبة لايجد إلى اتقائها من سبيل، وتبدو الحياة أمامه شاقة ومرهقة وصعبة الاحتمال ، وكل ضغط عليه من الحارج

يؤدى إلى عدم ارتياحه بل يكون مهدداً لأمنه وسعادته وحياته . وقد يعزو حالته هذه إما إلى توعك فى المزاج أو الإعياء الفكرى ولكن واقع الأمر لا هذا ولا ذاك .

و يختلف القلق الدائم الذي يرجع لأسباب نفسية عن القلق العارض المؤقت والذي هواعتيادي ناتجءن أسباب حقيقية، أما الأول منهما فليس له سبب معلوم ، كما أنه ناتج عن أسباب خفية أو ضمنية في ذات الشخص الذي يعانى منه ، بيها القلق الاعتيادي ينتج في الغالب عن آسباب معلومة وخارجية فإذا عرضنا قطة وادعة آمنة إلى الأشعة السينية ( إكس ) في حالة تناول طعامها نجد أن عملياتها الهضمية تسير بصورة رتيبة ومنتظمة ، ودورتها الدموية تظل سائرة على النحو الإيقاعي المطلوب فإذا ما أدخلنا الاضطراب إلى عالمها بتعريضها إلى كلب يهم بالوثوب عليها وقد أخذ يصم الآذان بالنباح، فإننا نلحظ تبدلا فجائياً في حركات القطة وفي فعاليات أحشائها كما يبدو لنا ذلك من خلال الشاشة السينية إذ سرعان ما يقف الجهاز الهضمي أعماله وينسد المعي الاثنا عشر سداً محكما ، وتبطل حركات الأمعاء ، وتمتنع الإفرازات المعوية عن الجريان وتفرز مادة الإدرنالين من الغدد الصهاء إلى الأوعية الدموية ، وتتجه حركة الدممن الجهاز الحضمي ناحية الدماغ والعضلات ونرى آثار هذه الانفعالات فى الطاقة الخارقة التي تتملكها القطة الوادعة حتى لكأنها الوحش الضارى وذلك في قدرتها الوثوب والنط أضعاف ما كانت عليه من ذي قبل. فمقارنة حالة القطة هذه فى وقت الأزمة النفسية الحادة الطارئة وحالة

المريض العصبى نجد أن القطة تعود إلى حالم الاعتبادية حالا بعد غياب الكلب عنها بينها الإنسان القلق يظل ثائر النفس متوتر الأعصاب ومعدوم الراحة أبداً ودائماً لا يعرف إلى الراحة والاستقرار سبيلا.

وخذ مثال الجندي الفزع الذي يصارع غمرات الحرب الضروس ، وهو في خط النار معرض للمتفجرات والمفرقعات من كل جانب ومكان ، فإنه قلق تائه اللب ، ضائع الرشاد ، ولكن بعد أن يضرب الأمن أطنابه فى الربوع ، وتنجاب غمة المحنة السوداء عن عينيه وينسدل الستار على آخر فصل في تلك المأساة الإنسانية الدامية يعود كل فرد من ممثلي هذه الرواية والمتفرجين فيها إلى مضجعه قرير العين ساكن الجنان وقد يغط فى نوم عميق، ما لم يكن أحدهم مريضاً عصابياً بالقلق ، فإنه يظل يحارب أمراً دخيلا في نفسه لا يعرف المهادنة ولا يهتدي إلى السلام ، إذ يظل الصراع قَائُماً على مسرح حياته ، إنها مأساة ولكن من نوع آخر تقوم بين اللاشعور وبين القوى الحيوانية الخفية في ذاته تلك القوى التي يروم تحطيمها والقضاء عليها ويسخر نفسه لمصارعتها ومقارعتها بكل ما أوتى من حول وطول . . و بدلا من أن يمتطى جانح هذه القوى الخارقة وَكَأْنَهَا الثور الشموس يخضعه ويروضه فإنه يقف في طريقه طالباً الصراع أو النزال مع هذه القوى الغريزية ، والبواعث الطبيعية البدائية العارمة الى لم يتخذ لنزالها الأهبة والاستعداد الكافيين كما أن الهيئة الاجتماعية لم تجد لها متنفساً مقبولا ولا مخرجاً مشروعاً . إنها حوافز بهيمية توصف بأنها صبيانية منعت عن التطور منذ عهد الطفولة الأولى إلى دوافع أكثر رشداً ونضجاً وتعقلا .

إنها عواطف مكبوتة ضيق عليها الخناق فظلت حبيسة اللاشعور لم تتكامل ولم تجدلها منقلباً عن دائرة اللاشعور إلى منطقة الشعور، فظلت تضطرم وراء غيب الرجل الحالم الفزع الواهم، فهو أبداً دائماً يخاف سطوتها عليه، ويخشى أن تبوء ذاته أو « الأنا » فيه بالفشل والحذلان.

فالمأساة إذن مأساة لاشعورية تولد خوفاً وفزعاً موهومين لاأساس لهما من واقع الحال ، يتهم المرء بها نفسه ، ويمحق ذاته وينتقص كفايته ، أو يلحق الأذى بجسمه أو يحتقر كل ما يقوم به من الأعمال . وكلما أمكن بعثهذه الصورة اللاشعورية المكبوتة من منطقة اللاشعور إلى عالم الوعى والإحساس والشعور ، أمكن القضاء على مخاوف الفرد وأوهامه ومثيرات القلق والاضطراب فيه .

و يمكننا القول عموماً بأن حالات القلق العصابى تعتبر من أكثر الأمراض الانفعالية شيوعياً بين الأفراد تتفاوت بدرجات بين الشدة والضعف يجابهها الأشخاص في مواقف عديدة في حاتهم وتشل كثيراً من فعالياتهم ونشاطهم .

أما سبل العلاج والشفاء فلا بدلها من فصل آخر .

#### كيف تتغلب على القلق؟

. . . صاحبي الذي يستشيرني في حالته النفسية غير المستقرة شاب وسيم الطلعة ، مفتول العضل صحته الجسمية ممتازة ، وحالته الاقتصادية على خير ما تكون ، ولكنه أضحى منذ سنتين ونصف تقريباً في جحيم مقيم ، إن حالات القلق والخوف التي تلم به تفسد عليه أحلى أوقاته ، وتعكر عليه صفولياليه. إنه يخاف من المجهول، ولا يدري طبيعة ما يشكو منه، ولكنها مخاوف وهمية تسد أمامه مآرب الطريق فلا يدرى له نهاية ، وينتابه التشويش والارتباك، والوحشة القاتلة، فلا يعرف كيف يتخلص منها. إنه لا يعلم من أي شيء بخاف ، ولماذا هو خائف ، إنها حالة من الحوف المستديم الذي لا يعزي إلى سبب معلوم ، ولو كان موتاً محققاً لاستهان به لأنه مؤمن بالله ، ويعرف أن الموت حق، وأن الآجال بيد الله ، ولكنه مرتبك الجنان ، ضائع الرشد ، زائغ النظر لا تسعه الدنيا بما رحبت ، وساعة يضيق صدره بالقلق القتال تنجاب عن روحه مباهيج الحياة ويحل مكانها ألم قاتل ، وبرم وضيق شديدان ، وكآبة مؤلمة ، فلا يدري ماذا يفعل وكيف يتلخص من نوبات القلق التي تلم به بين حين وآخر . إنه توتر ذهني يصاحبه شعور بالفزع ، تنتج عنه أعراض جسمية متنوعة أقلها الشعور بالاختناق ، وضيق النفس وانصباب العرق في الحسم وتزايد ضربات القلب إلى آخر ما هنالك من الأعراض. أما الأسباب التقيقية لنشوء مثل هذه المخاوف المهتاجة فيمكن إرجاعها إلى قوى حيوانية عارمة فى ذات الفرد تريد التعبير عن نفسها ، ولكن حياة الواقع تنكرها وتجحدها لأنها تتعارض والقيم الحلقية السائدة فى المجتمع ، ولابد من كبنها والقضاء عليها ، ولكنها لما كانت قوى طاغية ، ودوافع مستبدة لا سبيل إلى إبطالها والقضاء عليها فإنها تظل فى صراع دائم مع الأعراف والتقاليد الحلقية السائدة ومع عادات الناس اليومية المقبولة ، وعندما يحاول الفرد تجاهل هذه الرغبات العارمة والمشاعر الحفية واللجوء إلى المثل المرغوبة فى المجتمع ، فإنه سرعان ما يجد نفسه نهباً للوساوس ، والمخاوف الموهومة ، والقلق الطاغى الذى يبدد طمأنينته ، ويعكر عليه صفو لياليه وأيامه .

وقد اقترح علماء النفس عدداً من الطرق المباشرة للتغلب على هذه المخاوف الموهومة . ولعل من أولى هذه الطرق استعمال الإيضاحات اللفظية والتأكيدات العملية وإعطاء الشخص القلق الثقة الكافية بنفسه ، إذ يحفز نحو محاولة التغلب على أوهامه ومقلقاته بشيء من الصبر والصمود وقوة الجنان .

كما قد يصح إلفات نظر الفرد القلق المتوجس خيفة من المجهول إلى وجوب الالتزام بسيرة أشخاص آخرين من لداته وأقرانه ورؤسائه وزملائه ممن يعجب بهم ، ليقتدى بنفس الأساليب التي يلتزمونها في معاملاتهم وتصرفاتهم، إذ يحفزهم حب الاقتداء إلى السير على منوال من يفضلون من التاس ، ويحاكونه وينسجون على منواله .

كما يمكن من الناحية الأخرى أن نتعرف على الأمور التي تزيد في اضطرابه ، وفزعه ونحاول أن نقربها بأشياء أخرى جذابة أخاذة ، تثير المسرة لديه والشجاعة والمقاومة ، فالشخص الذي تقلقه الوحشة والوحدة نحاول أن نشغلوقته كله فيما يرغب فيه كثيراً كالهواية النافعة أو كتابة الرسائل إلى أشخاص يحبهم كثيراً ، أو في تقديم العون والخدمات للآخرين فهو لا شك يزداد بذلك اطمئناناً بنفسه ، ورضى يعيد إليه كثيراً من راحة البال .

أما الطريقة الأخرى المجدية فى السيطرة على المخاوف والمقلقات فتكون عن طريق مواجهة تلك المواقف المثبطة المخيفة وجها لوجه، وعدم الهروب منها ، فالشخص الذى يقلقه أن يتعرض للسقوط من الأماكن العالية علينا أن نحمله على الصعود إلى الأماكن العالية ، والشخص الذى يخاف أن يسبح أو أن يعبر الشارع علينا أن نكثر من تعرضه لهذه المواقف كى يجد نفسه أمامها فلا يجد بداً من خوضها وممارستها والتدرب عليها فيألفها . كما يصح للشخص القلق أن يتعرف على الأشياء التي تثير قلقه ورعبه أكثر من سواها ، ثم يحاول التقرب منها شيئاً فشيئاً حتى يمحصها ويتعرف على حقيقتها .

ومن الطرق المقترحة للتغلب على القلق زيادة المهارة فى الشيء الذى يقلق منه ، فالشخص الذى يخاف من السباحة فى النهر ومن الأمراض السارية عليه أن يتعرف على طبيعة تلك العمليات والأمراض ويفهم أعراضها

جيداً ثم لا يقيم حتى يجد نفسه بعيداً عن الإصابه بها .

أما طرق العلاج النفسى فى معالجة القلق فإنها تقترح أن يخصص الإنسان القاق جزءاً من وقته للتفكير فى مشاكله الحاصة ثم يبذل جهة فى مراجهتها والتعرف على تفاصيلها ، وكذلك أنير بط بين عوامل القالحالية وخبراته الماضية ، فإنه بذلك يقوى على إعادة تقدير موقفه الحابشيء من سعة البال ورحابة الصدر وأن يتعرف على الظروف القاس التى تسبب له كثيراً من الاضطراب وفقدان الأمن، وبذلك يزداد فا على إحداث تغييرات كثيرة فى أساليب تفكيره وطرائق معيشته ، وأساليد التعامل مع الناس الآخرين . كما أنه يفتش عن أصدقاء جدد ومسليات جديدة وهوايات نافعة . ولعل أجدى السبل له فى أن يتحدد ومسليات جديدة وهوايات نافعة . ولعل أجدى السبل له فى أن يتحدد والمقلقات وأن لايتركها حبيسة فى نفسه من الآلا والمقلقات وأن لايتركها حبيسة فى نفسه ، وأن يحد لها منتفساً وغرجاً بدا والمقلقات وأن لايتركها حبيسة فى نفسه ، وأن يحد لها منتفساً وغرجاً بدا من تركها مكتومة فى أعماق النفس . . .

## كيف تتقى مصادر الخوف والقلق؟

تحدثت إليك أيها القارئ الكريم عن بواعث القلق وجذوره النفسية ، وقد آن لى أن أبحث معك فى الطرائق المتبعة للتغلب عليه ، واستعادة سكينة النفس واستقرارها من هذا الإضطراب النفسي الوبيل .

هذا ولما كان الفرد ذاته يحمل فى أطواء نفسه الظروف المباشرة التى تثير فيه القلق المستديم منذ عهد طفولته، فليس بالإمكان تجنب بعض المقادير من القلق النفسى. ولكن المؤمل أن يتمكن الطفل الآخذ بأسباب النمو والتطور بعد أن ينضج ويترعرع من أن يمارس درجة ما من الضبط الذاتى، وبذا يستطيع أن يتجنب كثيراً من الأوهام الصبيانية ويتخلص من الخاوف العارضة.

ومن أحد مصادر تخليص النفس من المخاوف الغامضة والأوهام المبهمة التعرف عليها وفهم طبيعة ما تخاف منه، وجلاء صورته المنطبعة عنه في عقولنا . فهناك عدد من الناس يظلون دائبين على التخوف من الأمراض السارية التي يجهلون طبيعتها وطرق انتقالها فكلما أمكتهم أن يعرفوا مصادر انتشارها وحالات الإصابة بها بالطرق العلمية المسلم يها ثم الاستفادة من وسائل سبل الفحص والاختبار للتأكد من سلامة الجسم منها ، أمكن التخلص من القلق والارتياب اللذين يساوران النقس عنها .

ومن الطرق المنظب على مشاعر القلق والحوف في أنفسنا هو في تهيئة الذات للطوارئ والمفاجآت واتخاذ وسائل الأمن والاطمئنان الكافية أمام المخاوف والمقلقات التي نخشي منها . فالأشخاص الذين يقلقون على ثرواتهم أو مقتنياتهم يمكنهم التأمين عليها وحفظها في حرز حريز يجتبهم القلق المستمر من فقدها وضياعها من أيديهم .

وثمة طريقة أخرى يمكن بواسطها تجنب بواعث القلق الفكرى ، وذلك بالأنهماك في العمل الدائب ، وتكريس الجهود المستمرة في أعمال مثمرة لتحقيق أهداف بعيدة المدى يرسمها المرء لنفسه . وهكذا فإننا نرى شيوع القلق وتعدد بواعثه الغامضة في أوقات البطالة والفراغ ، وكثير من الأشخاص ينتابهم الحوف ويسيطر عليهم في حلكة الليل البهيم . ولكنه مرعان ما يتبدد ويزول في وضح النهار . وكذلك فإن الشخص الذي يقابل مصاعبه ومقلقاته وجهاً لوجه فإنه يزداد قوة وأيداً في ركوبها والتغلب عليها .

وكل ما ذكرناه آنفاً يمكن تطبيقه على الذات ، أو إسداء المساعدة عن طريقه إلى الأشخاص القلقين الفزعين من حولنا بطرق شمى ، منها أن نقدم لهم الإيضاحات اللفظية والتأكيدات التى تجلو أمام أعينهم الموقف الغامض الذى يساور نفوسهم . فالطفل الذى يخاف من « الجن » أو « البعبع » أو الرسوب فى الامتحان نوضح له أن مخاوفه لا أساس لها ونحفزه نحو محاولة التغلب عليها . وهذا أمر طبيعى يلجأ إليه معظم الآباء والأمهات.

وفي أحوال أخرى نلفت نظر الطفل أو الشاب إلى من هم في سنيهما من الأفراد الحقيقيين كالأصدقاء والإخوان والأخوات مشيرين إلى أنهم لا يخافون ولايقلقون من هذا الشيء أو ذاك ، أو أن الفتاة الفلانية لا تفزع من النوم لوحدها في غرفة مظلمة . فهذا مما يشجع الطفل أو الشاب على المضى قدماً لإنجاز مهامه في الحياة من غير أن يتولاه أي عارض من الفزع الموهوم .

والطريقة الثالثة التى قد نتبعها تستمد جذورها من عملية الاقتران الشرطى ، وذلك بأن نقرن ما يخاف منه الطفل والرجل أو يقلقان عليه بخافز يثيرهما ، أو ثواب يطمعان فيه ، من دون أن يقعدهما ما يخافان منه عن بلوغه . فمثلا إذا كان الطفل يخاف من حيوان أليف كالكلب أو سواه يؤخذ إلى بعض الأماكن العامة للأطفال حيث يستطيع أن يلعب ويمرح بالأراجيح وأدوات التزحلق وسواها فيشاهد فى أثناء ذلك الحيوان الذى يخاف منه وهو فى حالة المتعة والسرور فيرتبط ذلك بالموقف الذى كان يخاف منه ، فتحل عقدته ، والحبور بالأرجوحة يطمس الحوف من الحيوان و بذلك يتعود على عدم الحوف منه ، وهكذا الأمر فى سائر قضايا الحيوان و بذلك يتعود على عدم الحوف منه ، وهكذا الأمر فى سائر قضايا الحياة الأخرى .

ومن الطرق الأخرى أن نجبر الفرد على الدخول فى المواقف التى تثير فزعه فالطفل الذى يخاف أو يتهيب من القفز على الأدوات نضطره إلى القفز عليها خشية ازدراء إخوانه وسخريتهم به وانتقاصه، و بذلك يتشجع على المضى قدماً فى إنجاز المهمة التى أمامه متناسياً ما يخاف منه.

أما الطريقة الحامسة فتتألف من تهيئة المجال للفرد فى أن يتقرب من الشيء الذي يخاف منه أو يضطرب من الدنو إليه ، وذلك بالتقرب إليه من بعيد أولا "تم الدنو إليه شيئاً فشيئاً فى مناسبات متعددة حتى يستهين بالشيء الذي يقلق منه ويألفه ويتعود على مواجهته . وذلك جرياً على القاعدة التي تقول : « إن الألفة تولد الازدراء » .

والطريقة الأخرى وهي السادسة تتصل بما سبق بيانه، بتقريب الشيء الذي يخاف منه الفرد ويقلق منه بدل اقترابه هو إليه . فالطفل الذي يخاف التعبان أويقلق من رؤيته يمكن تعريضه إليه بين حين وآخر قليلا قليلا مثل الدواء الذي يعطى منه الشيء القليل أولا ، ثم تزاد الكمية يوماً بعد يوم .

والطريعة السابعة المتبعة فى التغلب على القلق تكون بزيادة مهارة الفرد أو قدرته للصمود أمام كل ما من شأنه أن يثير القلق لديه، ومقاومة البواعث التي تخلف الرعب والفزع فى النفس . وهذه الطريقة تتحرى عن الأسياب الرئيسية للقلق ألا وهو الشعور بالخيبة ، والوحدة ، والتحسس بالنقص فتحاول معالجتها بزيادة الكفاءة والمهارة ، فمثلا كلما ازدادت الكفاءة الجسمية والمهارة فى السباحة قل تخوف الفرد من الدخول فى الماء روقل قلقه من مصارعة الأمواج العاتية .

والطريقة الثامنة في التغلب على المخاوف المثيرة يكون بإنكارها وغض النظر عنها كلية على أمل أن يمر الأمر بسلام. فقد يقلب الأبوان صفحة على الموضوع الذي يثير قلق الطفل وفزعه ويتناسيان على أمل أن ينساه الطفل، ويغفلان الإشارة إليه أمامه فلا يخاف منه.

أما الطريقة التاسعة والأخيرة فهى فى تشجيع الفرد على الأنهماك فى الأعمال التى تترك فى نفسه شعوراً غامراً بالأمن والدعة والاطمئنان ، وهذه كلها تحمله إلى عالم ملىء بالثقة وبالقوة وبالارتباح . وكلما ألم

عارض من خوف أو قلق بدأ يدرسه و يتفهم أصوله ، و يتعرف على بواعثه و يدرك المسببات ، فلا يتركه يتحكم فيه ، بل يسيطر هو عليه . مؤملا أن ينال التأييد التام من الجميع ، كلما صمد بشجاعة أمام مخاوفه ، و بذل من نفسه في المواقف الحرجة بما يعود عليه وعلى سواه بالحير العميم .

#### قد يكون تعبك نفسياً فكيف تتخلص منه؟

كل إنسان معرض للتعب الجسمى عندما يزاول عملا مرهقاً يتطلب منه بذل الطاقة والجهد الجسميين . وكل ما يحتاج إليه الجسم فى هذه الحالة هو اللجوء إلى الراحة أو النوم أو الرياضة البدنية أو الاستحمام والتدليك وتناول الأغذية المناسبة التي من شأنها أن تعبد إليه راحته المفتقدة وتعويضه عن طاقاته المضاعة .

كما أننا جميعاً معرضون الإصابه برهق عقلى ونصب ذهنى محض نتيجة اشتغالنا ساعات طويلة بالدراسة والقراءة والتتبع أو الاشتغال فى قضايا تتطلب تركيز الانتباه مدة طويلة فيها وحصر العقل للعمل ضمن دائرة ضيقة واحدة لغرض معرفة النقطة التى نعاجها أو حل العقدة فيها بإدراك عناصر الموقف الذى نعمل فيه للوصول إلى النتيجة المطلوبة، وهذا التعب شيء لا يترك و راءه ر واسب مستديمة و إنما يمكن التخلص منه بمجرد حل المشكلة أو تأجيل النظر فيها وتمتيع النفس بأشياء أخرى لا تقتضى لها الجهد العقلى كالتنزه في الأجواء الطليقة أو التحدث مع أشخاص آخرين أو اللجوء إلى الفراش والراحة التامة أو تجديد النشاط بتناول بعض الأطعمة والأشربة التي تعوض الجسم والعقل عن طاقتيهما المفقودتين .

وهناك أشخاص يكونون معرضين للإصابة بهذين النوعين الجسمي

والعقلى من التعب نتيجة لإصابتهم ببعض الأمراض الجسمية التى يستطاع الكشف عنها بوساطة وسائل الفحص الطبى كالإصابة بالتدرن الرثوى أو فقر الدم أو الكبدأو الكليتين والسرطان وما إليها من الأمراض الحبيثة التى يتخذ لها الأطباء البدنيون إجراءات حازمة فى التشخيص والعلاج . و يمكن فى كل هذه الأحوال معرفة مصدر التعب والعمل على الحلاص منه .

إلا أن هناك حالات من الإصابة بالتعب والإعياء الشديدين ليست ناتجة عن أسباب جسمية أو ذهنية يشعر فيها الشخص بالتعب المستمر والمستديم الذى لا ينفع معه أى نوع من الراحة والاسترخاء ويبقى يلازم الفرد طول أوقاته تقريباً. وإن إخلاده إلى النوم ساعات طويلة لا يقلل من شعوره بالتعب ولا يمكن أن نجد له أى مبرر فى الحالات التى يكون فيها الشخص متمتعاً بكافة المزايا التى تساعده على أن يكون صعيحاً وسليماً ومعافى ما دامت صحته الجسمية ممتازة لا غبار عليها كما أنه من الناحية العقلبة لا يشكو أية علة تنتابه ولا يعوزه شيء من الغذاء الصحى أو النوم أو المال أو الأصدقاء ولكنه مع ذلك إنسان تتراكم عليه الهموم والمتاعب المستديمة التي لا يعرف أسبابها . وهذا ما يطلق عليه اسم «التعب النفسي» أو التعب العصابي . والشخص الذي يصاب بهذا النوع من التعب يكون مرهقاً حقاً مهدود القوى يلازمه الإرهاق والإعياء بصورة مستديمة ما لم يسع إلى العلاج النفسي الحل المشكلات التي تسبب له هذا النوع من الشعور بالإجهاد .

ولنتذكر دائماً أن هذا التعب ليس مصدره التخيل. كما أن الشخص المصاب به لا يمثل بواسطته دوراً تمثيلياً أو رواية تمثيلية فحسب وإنما هناك من الأسباب الوجيهة ما تستدعى حصول هذا التعب النفسى وهى أسباب نفسية محضة لا علاقة لها بأجهزة الجسم وأعضائه أو بنائه العصبى وتكوينه العضلى أو شروط توزيع الهرمونات فى دمه.

فهذا شاب بدأ يشكو من التعب النفسى عندما فسخ عقد خطوبته إلى الفتاة التى اختارها شريكة لحياته ولكنها فى آخر الأمر فضلت عليه شاباً آخر وجدت أنه أصلح لها منه . فعندما كان يجاهد فى كسب رضاها والحصول عليها كان يواصل الليل بالنهار همة ونشاطاً من غير انقطاع ولكنه يعد ما فقد الأمل فيها نجده قد أصبح متعباً متيه الرشد لا يستطيع تركيز جهوده فى العمل الذى يقوم به ولا طاقة له على مواصلة العمل باستمرار محموده فى العمل الذى يقوم به ولا طاقة له على مواصلة العمل باستمرار كما أنه أصبح ملولا ضجراً وسئماً فيمكننا أن نقول إن تعبه نفسى محض .

وهذه زوجة بضجرها أن تتولى شؤون البيت بنفسها وقد اعتادت أن تعتمد على الحادمة في تأدية كافة شؤونها وعندما غابت الحادمة عنها ووجدت نفسها منفردة صارت تشعر بالتعب المفرط فلا تهتم حتى بالقيام يشؤونها الحاصة التي لا يمكن للخادمة أن تقوم بها .

وهذا كاتب شاب فى إحدى الدوائر اعتاد رئيسه المباشر أن يستدعيه قبل نهاية اليوم لإتمام كافة شؤون اليوم المتأخرة فكان هذا الشاب عندما تقترب الساعة الثانية بعد الظهر يصاب بنوبة شديدة من التعب ويود لو أنه هرب من دائرته، ولكنه فى الأيام الى كان يغيب فيها رئيسه عن الدائرة

أو يسافر ، في مثل ذلك الوقت نشاهده غير متعب ولا يشكو أي إعياء. فالأسباب لكل هذا الشعور بالتعب ترجع إما إلى عوامل انفعالية أو أسباب لا شعورية تثوى فى ذات الفرد وتنشأ عن صراع نفسى وهى حرب شعواء مضطربة الأوار في أعماق النفس ناتجة من عهد الطفولة المبكرة حيث يتعرض فيها الطفل إلى الكبت والحرمان وعدم تطمين حاجاته الأساسية من الحب والعطف والحنان أو مقابلته بالشراسة والفظاظة في المعاملة وعدم الرعاية التامة فتتخلف عن ذات ذلك الطفل رواسب من القمع والكبت والأسى على شكل تمرد اعتدائى مكبوت يبقى محتجباً في الذات ينزع إلى الثأر وإلى الانتقام في الداخل ولكنه يبدو هادئاً ومتعاوناً مع الراشد الذي يخاف منه ، ويخضع ويستسلم في ذلك الوقت ولكن يظل في أعماقه تمرداً لم يستطع التعبير عنه إلا بعد أن يصبح كبيراً أو راشداً، وعندما يواجه صعوبات جديدة فإنه على عادته السابقة لن يظهر عداوته ولا احتجاجه اللفظى على تلك الصعوبات وإنما يعبر عن ذلك بشكل انعدام الطاقات التي لديه واستخذاء القوى التي يمتلكها استجابة للظروفالقاهرة التى يواجهها ولايستطيع الثورة أو التمرد عليها . وهذا معناه أن قوى الفرد وقابلياته تتخذ أسلوب العصيان المدنى وعدم التعاون والإضراب عن العمل ، وتظهر على شكل انحلال مفرط فى قوى الجسم والعقل وممارسة النصب والتعب الملازمين وحصول السأم والضجر من الاستمرار في نشاطه .

وقد يأتى التعب النفسي نتيجة للصراع الحاصل بين حاجتنا الأصلية

إلى تأكيد ذاتنا والمتطلبات التي يفرضها علينا المجتمع أو تتطلبها واجباتنا اليومية في العمل الذي نزاوله . فإذا طلبنا من الفتيان والفتيات المراهقين أن ينهضوا ببعض شؤوننا الخاصة فإنهم سرعان ما يشعر ون بالتعب الشديد لأن الحاجة الأصيلة فيهم هو التمتع وتحقيق ذواتهم فإذا خالفنا هذه السنة الطبيعية وطلبنا إليهم الخضوع لإرادتنا والعمل وفق مشيئتنا أو العمل في الشؤون التي لا تعنيهم وإنما تهمنا حصل ذلك الصراع بين حاجاتهم الأساسية وبين ما يطلب منهم ويفرض عليهم فيلجأون إلى التعب الذي يخلصهم من هذا الموقف الرهيب الذي يعانون منه . فإذا كنت تعانى من تعب مستمر من غير سبب حسى أو عضلى أو جسمى أو عقلى فلا بد تعب مستمر من غير سبب حسى أو عضلى أو جسمى أو عقلى فلا بد أن تكون في حرب مع الظروف القاهرة . وهناك شيء في أعماقك يمنعك من الاحتجاج إما لفظاً أو فعلا ولكنك سوف تلجأ إلى أسلوب تتعطل فيه طاقاتك عن العمل المثمر وانفعالاتك عن السير في الطريق القويم .

فإذا أردت أن تتخلص من مشكلة التعب الذي يلازمك والرهق الذي يستولى عليك فلا بد لك من أن تعنى بالتوجيهات التالية :

١ — فتش فى الحياة عن الشىء الذى يثير اهتمامك ومارسه: إنك لاتستطيع أن تنهض بالأعباء التى لاتوافق ميلا ذاتياً لديك، وعليك أن تختار العمل الذى تحبه وترضى عنه . وهذا ما يجعلك ميالا دائماً للاشتغال فيه ولا تشعر بأى تعب مهما واصلت بذل الجهود فيه .
كما أن هواياتك التى تحبها وتميل إليها ستكون دائماً ملجأ لك عندما تشعر

بالضيق والحصر والسأم والتعب فتبدد عنك النحس الذي يلم بك عندما تواجه مصاعب لا تقوى عليها أو أشخاص لا تستطيع التعامل معهم .

# ٢ ــ واجه ما في ظروفك من الأمور التي تحاربها سراً:

فإذا فشلت آمالك وتبددت أحلامك فواجه الظروف القاهرة التى صادفتها بشجاعة وعزم وحاول أن تعوض عنها ما يصلح أن يكون بديلا عنها فإذا كان الأشخاص الذين تعمل معهم متعسفين أو متحكمين يتطلبون منك الخضوع والاستسلام فواجههم بالمشكلة بصراحة وبقوة وأظهر لهم مقدرتك وكفاءتك وأنك لست من الضعف بحيث لا تستطيع مقارعتهم وإظهار ما لديك من خصائص وميزات ، لتستعيد مركزك من الاحترام والتقدير الجديرين بك بدلا من اللجوء إلى الطرق السلبية اللاشعورية من الإعياء والعجز الظاهرين .

# ٣ ــ لا تنطلب من الآخرين الحب والعطف بل ابذله أنت لهم:

إن معظم حالات التعب المزمن يرجع سببها إلى فقدان الحب والعطف يوم كان الفرد صغيراً ولهذا نشاهد التعب النفسى يصيب الأشخاص الذين حرموا العطف والحنان والدفء في علاقاتهم مع الكبار فإذا داومت على طلب الحب من الآخرين فإنك ستنال منه الشيء القليل والأحسن من ذلك هو أن تبذل أنت الحب لهم وتقدم لهم الحدمات لتضع منة في نفوسهم لك وسيعود ذلك إليك بالحب والتقدير العظيمين .

## ع ــ عش اللحظة التي تكونفيها ولا تعش في زمانين متباعدين:

كثير من الناس الذين تظل عيونهم مرتبطة فى الماضى يضيعون جهودهم فى أشياء لا يمكن أن تعود . كما أن الأشخاص الذين يحاولون التفكير فى المستقبل البعيد يخطئون التقدير ويظلون نهب الوساوس والأوهام التى قد لا تقع مطلقاً . فعليك أن تركز جهودك فى القضايا الآتية وتحلها بروح الواقع وأن لا تشعر بالأسى لما فات ولا تشغل نفسك بمصارعة حوادث الغد البعيد وأن تعيش يومك الذى أنت فيه لكيلا تعانى من التعب النفسي .

# هل يساورك الشعور بالإثم ؟ فما أسبابه الخفية وما طرق علاجه ؟

الشعور بالإثم وازع داخلى فينا يشوش حياتنا ويربكها خوفاً من توقع العقاب لأعمال لم نرتكبها فعلا بل نتصورها جسيمة فظيعة فنحاسب أنفسنا عليها حساباً عسيراً. وهو يختلف عن التشوش والقلق الناتجين عن قيامنا بأعمال سيئة يحاسبنا عليها المجتمع أو الأشخاص الذين قصرنا في حقهم أو أسأنا إليهم لأننا في هذه الحالة قد نتوقع شراً وننتظر عقاباً فيخاف منه فعلا فيصيبنا الاضطراب ونتوجس شيئاً من الحوف من ذلك ،

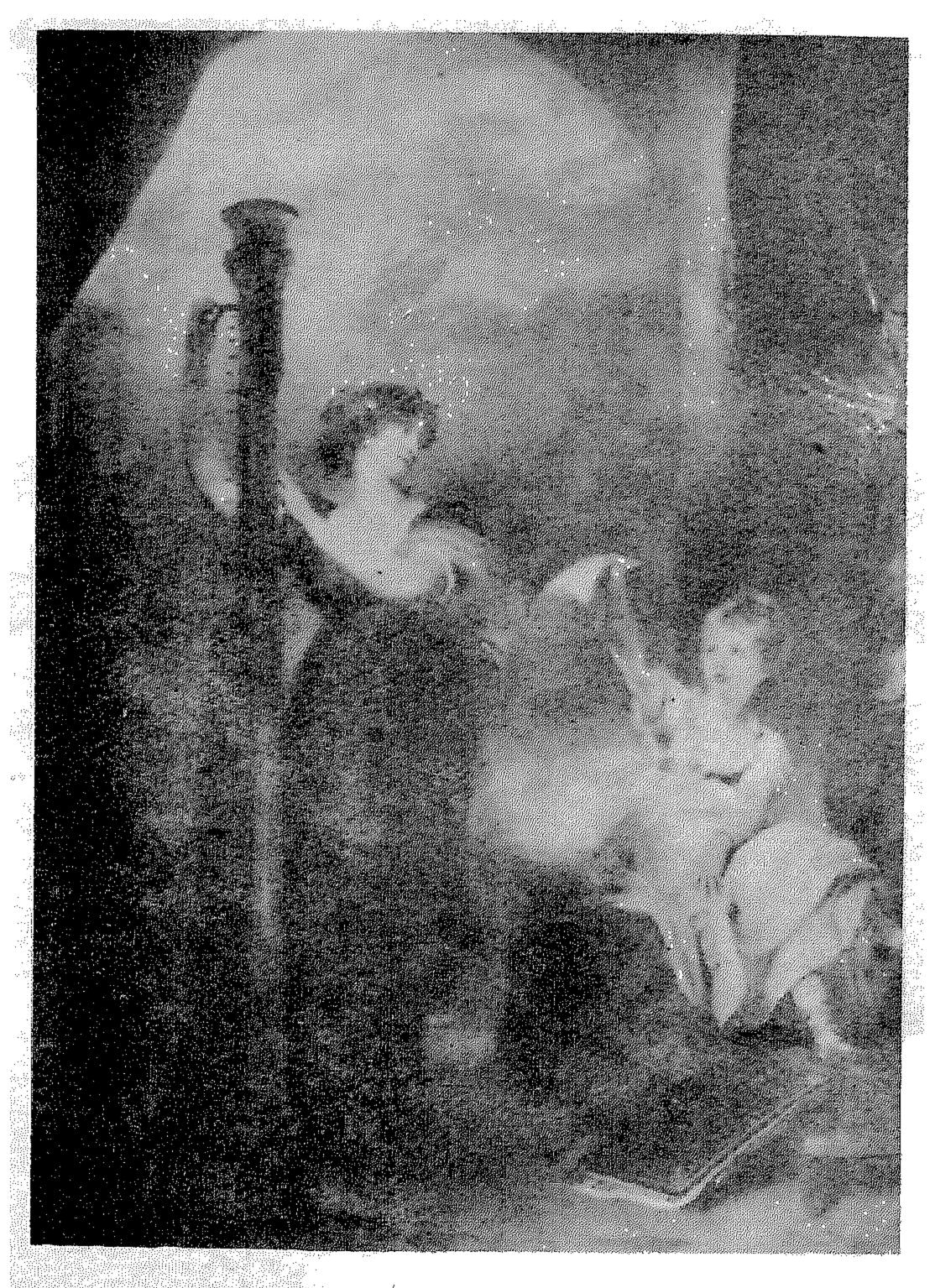

ترى أية نقيصة فيها ، دفعتها إلى النجاح في الموسيق؟

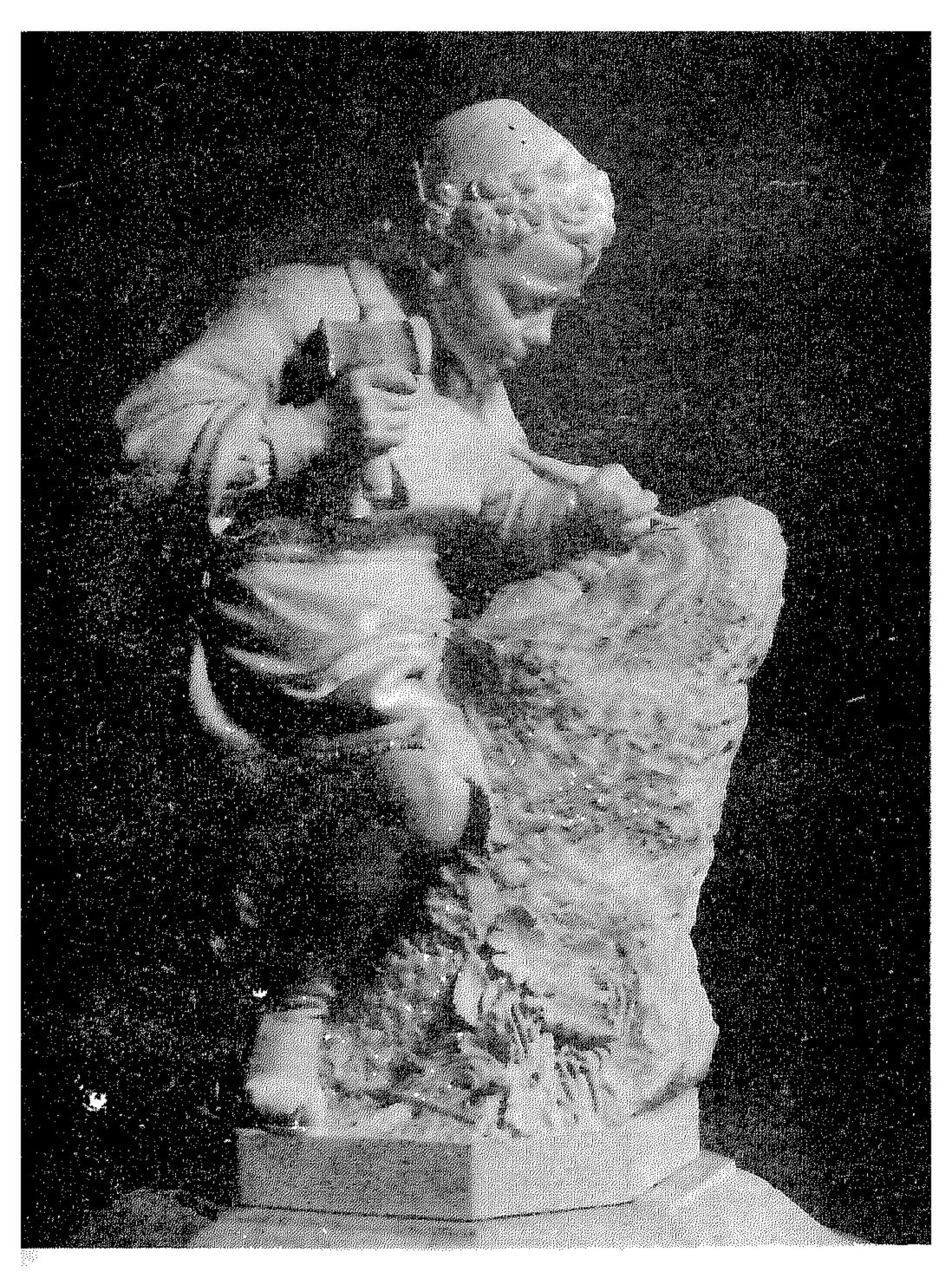

قزم . . نبغ فى الفن ! تمثال من روانع معروضات متحف « بيتى » بفلورنسا .

ولكننا عندما نشعر بالإثم ، فإننا في الواقع لا نخشى العقاب الحقيقي بقدر إحساسنا الكامن باستحقاق العقوبة لذنب لم يصدر عنا إلا أننا نتوقع صدوره من جانبنا أو نتخيل أن الأشخاص الآخرين سيلحقهم الضرر الناتج من تقصيرنا وإهمالنا فيلاحقنا شبح الهزيمة وتنهال علينا بوادر الإحساس بالفشل فنشعر بذنوب ماحقة تعكر علينا صفو الليالي والأيام . فنحن في الواقع في اعتراك مع أنفسنا وفي حرب شعواء مع ذواتنا . فكأننا نتهم الذات ونأخذها بالإثم والحرائر لأننا غير راضين عنها و لا نصادق على ما يصدر منها من أعمال ونوازع وميول فنحار بهاسراً وجهراً فينتج عن كل ذلك شعور بالإثم وتقريع للذات ولو عن أعمال لم ترتكبها فى هذه اللحظة بالذات . وهذا ما أشارت إليه الآية الكريمة « لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة » إذ قرن سبحانه وتعالى هذه النفس المعتركة مع ذاتها بيوم القيامة يوم قيام حساب الأنفس عن جرائرها وذنوبها وجاء ذكر هذه النفس في القرآن الكريم بقوله: « وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربى ». فإذا كان الشيء الذي يخاف منه الإنسان لا يمكن تعيينه أو تمييزه بالنسبة إلى فعل لم يرتكبه صاحبه فإن تقريع الضمير هذا لا موجب له فهو اضطراب عصابي يحمل المرء نفسه فيه وزر عمل لم تجنه يداه ولكن شبح الذنب خبى فى الذات ورمز الخطيئة كامن فى النفس يوهم المرء بأنه مأخوذ معاقب على الإثم وإن لم تجرَّمه يداه . وكثيراً ما يحقق استشعار الإثم نفعاً لصاحبه إذ يبعده عن الموبقات ويصبح دافعاً قوياً نحو اجتناب ارتكاب بعض الهنات والخطايا والإساءة

إلى الناس الآخرين فهو وازع قمين بالتقدير إذا ظل في حدود رعاية الآداب العامة والأخلاق الفاضلة وعدم الاقتراب من الرجس . أما إذا حاسب الإنسان نفسه على كبائر لم يرتكبها أو حمل نفسه هموم الدنيا كلها لتخليص نفسه من جرائر الأعمال فإن هذا جانب من تأنيب الضمير لا داعى له وهو في واقع أمره من أحد الأمراض العصابية الذي يؤدي إلى احتقار النفس وازدرائها واتهامها بوضاعة القدر وانتقاصها كما يولد شعوراً بالتردد والخجل والتهيب عن القيام بالأعمال الإيجابية البناءة التي تتيح للنفس الأمن والرضا والتمتع في رحاب الحياة الواسعة بأمن و وداعة وانتعاش .

وقد ينشأ الشعور بالإنم في الإنسان نتيجة لأعمال سابقة قام بها، فيستشعر الندم، إذ يؤنبه ضميره بعد فوات الوقت فيعود إليه رشده وهذا ما يطلق عليه عامة الناس اسم « صوت الضمير » إذ تنبثق في نفسه مشاعر الإحساس بالذنب فيعاقب نفسه على أعمال يعتبرها مغلوطة أو وضيعة أو يرتكب أعمالا تعتبر متناقضة والمثل والأعراف السائدة في المجتمع فحينئذ يتنبه فيه الوجدان فتظهر آثار ذلك الشعور بالإنم في أعماله وتصرفاته بشكل طاغ كأن يعتزل الناس أو يلجأ إلى الكآبة والحزن الشديد و يعاف الاحتلاط بالناس أو التعامل معهم . لأن العالم كله يعتبره مذنباً وآن الله يعاقبه أشد العقاب وأنه يحتقر نفسه و يزدر يها على ما ارتكبت من آثام . فقد ظل أحد الهنود معلقاً على حبل رقيق بين عمودين مدة ٢١ سنة ليل نهار وذلك استغفاراً وندماً لأنه لم يقف عندما ذكر أمامه اسم إله من الآلهة . كما طبعت

إحدى السيدات الإسبانيات وشماً يمثل صورة زوجها على لسانها لتعاقب نفسها على ما كان من إرهاقها لذلك الزوج وإيذائها له بالكلام المقذع الذى توجهه إليه حتى فضل الانتحار على الحياة معها . وقام أحد الرهبان اليونان باستنساخ الإنجيل خمس عشرة مرة تكفيراً عن خطاياه ، وقد كلفه هذا العمل بقية أحيام حياته كلها .

ويتعلم الطفل الصغير من الكبار الطريقة التي يحاسب بها نفسه و يحكم على أعماله . فإذا رأى الكبار يؤيدون بعض الأعمال التي تصدر عنه بالابتسامة والرضا والقبول والكلمات الطيبة والثناء والتقدير فإنه سيعتبر تلك الأعمال طيبة فمارسها ويتحلى بها . أما إذا رأى الكبار يوجهون إليه النقد المرير عند قيامه بأعمال أخرى تعتبر رديئة ويقابلونه بالفتور وعدم الرضي أو يغلظون عليه القول ويشتدون في مهانته واحتقاره وتوجيه اللوم والتوبيخ إليه فإنه يتعود على أن يستمد تلك النظرة التي يوجهها الآخرون إليه فيتبناها ويتخذ من ذلك الأسلوب الذي قابله به الكبار وسيلة للحكم على ذاته فيأخذها بالشدة والهوان والتأنيب والتريب على تلك الأعمال التي يعتقد أنها فظيعة فيعاقب نفسة عليها .

ولهذا فإن الطفل الذي يظل معرضاً للانتقاص من أبويه باستمرار أو يبنى سلوكه محطا للانتقاد والنبذ والازدراء يبنى دائماً يتوجس من يراقبه ومن يريد توجيه الإهانة إليه فينشأ وهو متحسس بشيء من الذنب وتصدر منه استجابات تدل على الارتباك والتشوش في النواحي التي يكثر فيها أبواه التنبيه والتأنيب والحث والأمر والنهي ؛ فإذا كانت تلك النواحي تتعلق

بالسرقة أو الكذب فإن الطفل يبتى قلقاً في نواحي الأمانة والصدق حتى عندما تثار الشكوك حول الآخرين عنها فإن الطفل يعتاد على اتهام نفسه وأخذها بتلك الجريرة التي لم يرتكبها . وإذا كانت الناحية التي يؤكد عليها الأبوان ترتبط بموضوع التصرفات الجنسية وتجنيب الطفل التفكير فيها والابتعاد عنها فإن الطفل سرعان ما تنتابه الهواجس في هذه الناحية بحيث تجعله يتوجس خيفة منها حتى في أحوالها المشروعة فيها بعد ويحصل عنده نوع من رد الفعل نحوها فلا يجد يسرأ في علاقاته الجنسية الطبيعية . ونجد بعض الأشيخاص يتهمون ذواتهم في المواقف التي لا تحوم حولهم فيها الشبهة فى ارتكاب ذنب معين مع أنهم أبرياء . وذلك لأنهم منذ نعومة أظفارهم در بوا على التشكك بأنفسهم بارتكاب الذنوب . و بعض الأشخاص قد يعترفون بجرائم وجنايات لم يرتكبوها مطلقاً ولكنهم قد يكونون قد سمعوا بها وقرأوا عنها فى القصص . وهذه أمور قد تتجلى لرجال علم الحريمة ورجال القانوذ إذ يصعب عايهم تخليص البرىء المصاب بقلق ذهانى وشعور طاغ بالإثم من أنهام أنفسهم وتعريضها للعقاب في الوقت الذي لم يصدر منهم أى ذنب جنوه . ومن أمثلة ذلك الحادثة التالية فقد حصل لأحدالأشخاص المتزوجين أن فقد زوجته فىحادثة انفيجار الطباخ عليها بيها كان هو غائباً عن البيت في سفرة إلى بلد قريب. وعند ما عاد وصعقته الحادثة ظل يؤنب نفسه ويتهم ذاته على أنه هو الذي كان سبباً في وفاة زوجته مع أنه لم يكن له أى يد فى وفاتها ولكن مشاعره المكبوتة والناتجة عن ميول شاذة كانت تدفعه بعيداً عنها . وأنه إنما تزوجها للتخلص من تلك الميول الشاذة

الى كانت تطغى عليه ومن ثم " بدأ يتهم ذاته ، ويستشعر الذنب الذى لم ترتكبه يداه .

والحلاصة أن علينا أن نتبع الحطوات التالية للتخلص من آثار الشعور بالذنب من النوع العصابى والمرضى :

# أولاً – قطع الصلة بحياة الماضي المخلوطة:

فعلينا أن نتجنب صورة الأب المنطبعة في الذات والتي توحى داعاً باللوم والتأنيب والتوبيخ مما تجعلنا نحس بكل الأعمال التي نقوم بها فنتوجس منها رببة كما لوكنا ما نزال صغاراً ولكننا بعد أن شببنا عن الطوق علينا أن نبدد الهواجس المخيفة وأن نزاول أعمالنا بشيء من الثقة والاعتماد على النفس واستعمال الروية فيا يجب الأخذ به أو عدم الأخذ به بحسب ما نراه نافعاً أو ضاراً بنا .

ثانياً - تجنب وضع القيود الكثيرة والتحديدات في حياة الطفل:

إن الإفراط فى وضع القيود والمحظورات والنواهى على كاهل الطفل يجعله متحسساً بكل ما يقوم به فيتصور أن الأبوين سوف لا يسامحانه على القيام به ، كما ينبغى عدم الإفراط فى لوم الطفل وتعذيله وتقريعه على المفوات التى تصدر عنه كما لا يسوغ توجيه الانتقادات والسخرية بأفكاره ورغباته فنعرضه إلى ازدراء نفسه والشعور بالعار لما يقوم به من الأعمال التى قد لا تتفق مع مستوياتنا الحلقية العالية .

## ثالثاً - ينبغي التخلص من المخاوف الملازمة ؛

وذلك بفهم طبيعتها وتحليلها وإدراك المواقف التي أدت إليها وأن تذكر حوادث الطفولة بكلما فيها من تفاصيل ممكنة يبعثها إلى الجانب الواعي من عقولنا من أعماقها في عقلنا الباطن لأن إخراجها إلى النور يبددها ويضعفها وقد يقضي عليها نهائياً ؛ فلا نظل شاعرين بالخطيئة والإثم كما كنا وقت أن كانت تلك المخاوف ما تزال في القسم اللاشعوري فينا .

# رابعاً \_ صلِّح الأغلاط التي تشعر بها بالقيام بأعمال باهرة:

فأى شعور دخيل بالإثم ينبغى تبديده بالقيام بمبرات وخيرات وأفعال صالحة تبذل فيها من مالك ومن جهدك ومن نفسك الشيء الكثير تعوضك عن الشعور بالإثم والحطيئة وتبدد عنك الوساوس والمزعجات، فتقدم خطوة إلى الأمام وافعل الأعمال الحيرة التي ترضي ضميرك وتشعرك بأنك رسول للمحبة والوئام والوفاء والإخلاص وأنك رائد للفضيلة ومحجة للحق لتبعد عنك شبح الحطيئة والإثم وتبدد عن ذاتك نحس الأيام الكئيبة التي تعانى منها . ولا شك أن لكل ذلك أثره في الرفع من معنوياتك وتحطيم القيود التي تقعد بك عن التمتع بآيات الحياة الحسني .

#### لماذا تعاقب نفسك وتلحق الضرر بها؟

يلتذ كثير من الناس لدافع قوى مبهم فى نفوسهم بتحميل الآخرين جريرة الألم ومغبة العقاب ومآسى المكابدة والمعاناة ويطلق علم النفس على مثل هؤلاء الأفراد أنهم ذوو شخصيات سادية ، لا تكمل لذتهم ، ولا يزداد ارتياحهم إلا أمام من يصيبونه بالأذى والعذاب المقيم .

وأغرب من هؤلاء هم الأفراد الذين يطلبون العقاب لأنفسهم ، ويفتشون عن الآلام والمتاعب ، ويحملون أنفسهم أوزار الرهق والأذى وربما تعريض أجسامهم وأعضائهم للقطع أو البتر والجراحات وما أشبه حباً للانتقام من أنفسهم ما يدينون به ذواتهم من جرائر أعمال لم يرتكبوها ولم تصدر منهم ، وإنما يتهمونها ويرمونها بجلائل الأعمال المنكرة أو ارتكاب ما لا يرتضيه المجتمع منهم . وطلب مثل هذا العقاب لأنفسهم من الآخرين ، من قبل ذواتهم يتجلى في الأفراد الذين يطلق عليهم علم النفس أنهم ذو و شخصيات ( ماسوشيزية ) . إلا أن معاقبة النفس بيد صاحبها تتميز في الفرد (الماسوشيزي — السادي ) .

ولا تحسبن — أيها القارئ الكريم — أن مثل هذه الصفات تظهر في الأشخاص الشاذين ، فحسب ، وإنما للأفراد الأسوياء حظ من ذلك ، غير أن درجة تحميل أنفسهم مغبة هذا الألم والعقاب يكون بدرجات مخففة أحياناً حتى إذا ما اشتد فيهم الوجد إلى نيل أنفسهم بالأذى والعقاب بشكل

أشد وبصورة متمادية أصبحوا في عداد الشاذين الناشزين الذين يجب أثد وبصورة متمادية الإجراءات الكفيلة بردهم إلى الحالة الاعتيادية التي عليها كافة الأسوياء من الناس.

إن دواعى هذين الشذوذين وأهميتهما في حياة الأفراد مما يثير مشاكل اجتماعية خطيرة يجب السعى لملافاتها والوقاية منها منذ الابتداء كلما أمكن ذلك . وكثير من المشتغلين الأوائل في هذا الحقل عزوا هذين النوعين من الشذوذ إلى تأصلهما في الغريزة الجنسية وأنهما مظهران من مظاهرها ، واستنتجوا بأنهما كليهما ما هما إلا مغالاة في الغريزة الجنسية والدور الذي يلعبه كلمن الأنثى والذكر فيها .

ومن الواضح أن الدور الذي يلعبه الذكر ، سواء في أفراد البشر أو في الحيوانات، يتمثل بالمبادرة والاعتدائية واستعمال شيء من العنف والشدة وهي من طبيعة الذكر البيولوجية وكما قال الله تعالى في محكم كتابه « الرجال قو امون على النساء » أي المتكلفون بالأمر بما في ذلك الناحية الجنسية . هذا بينها نجد أن من طبيعة الإناث في الإنسان وفي الحيوانات الخضوع والاستسلام والتحمل ولهذا فإن من المتوقع أن نجد ميلا أكبر إلى الماسوشيزية الاستسلامية في الإناث . . .

ومع ذلك فإن هناك طائفة كبيرة من الناس من كلا الجنسين يحملون جسيم جذور هذين الاتجاهين المتناقضين بنسب متفاوتة تقوم على أساس جسيم من التعقيد بحيث يصعب عزوهما إلى مغالاة فى الناحية الجنسية ، وهذا

ما يشيرك فيه البشر وكثير من الحيوانات اللبونة أيضاً .

ولعل أكبر الأثر في ظهور هذين الشذوذين في الأفراد عائد إلى نوع المعاملة التي نعامل بها الصغار الناشئين في تربيتهم . فمن عادة الأبوين مثلا معاقبة الأطفال فيها يأتون من الحركات والأفعال ولأتفه الأسباب مما يولد فيهم حاجة إلى الحضوع والاستسلام فيها بعد ، وإلى طلب المزيد من العقاب كلما شعر وا بإدانة أنفسهم وتقريع ضهائرهم ولو لأعمال لم يقوموا بها فعلا . فمن هذه التربية المبنية على العقاب تتولد في الأطفال عقدة الشعور باتهام النفس واستخدائها ، وتتولد فيهم انفعالات متضاربة ومتعاكسة تتطور معهم عندما يترعرعون و يخرجون إلى المجتمع الأكبر فيحسون بالحاجة الملحة إلى بناء علاقاتهم مع الآخرين على أساس الخضوع والاستسلام وأخذ أنفسهم بالذلة والحوان ، وعقاب النفس شبيه لما وقع لهم يوم كانوا صغاراً يدرجون تحت حكم أبويهم الصارم .

وما من شك أن أثر ذلك عليهم وعلى مجتمعهم يكون خطيراً ، فيحسن بنا أن نعيد النظر في كيفية معاملة الصغار ومحاسبتهم على ما يبدو منهم لأننا في مثل هذا الدور قد نبذر ما يحصدونه من اتجاهات خاطئة في حياتهم . فعلينا التروى في كل خطوة نتخذها تجاههم لنأمن غائلة الشذوذ والانحراف في شخصياتهم وأخلاقهم .

## هل الأرق مشكلتك ؟

يتعرض كل واحد منا في أوقات مختلفة من حياته إلى السهاد وعدم النوم والتقلب على الفراش لمدد متفاوتة تتراوح بين الأرق الجزئي لبضع ساعات أو الأرق الكلى الذى قد يستنفد الليل بكامله . فالأرق إذن هو عدم القابلية على النوم بالرغم من الحاجة الملحة إليه والرغبة الشديدة فيه . وكلما استعصى على الإنسان أن يجد سبيله إلى النوم الحادئ الطبيعى أخذ يتضايق بحالته هذه ويتبرم منها ، وقد تتوتر أعصابه ويشمئز ويتألم ويضيق ذرعاً بهذا الطارئ المضنى وكثيراً ما تباعده الحيوية ويصبح متعباً مرهقاً مكدوداً معرضاً للأزمات النفسية التي يجب أن يسعى لإيجاد حل عاجل لها .

على أن الأرق لمدد قصيرة شيء طبيعي يتعرض له كل فرد بين حين وآخر إذ أن من النادر أن تجد شخصاً يستطيع أن يتمتع بالنوم توا بعد أن يأوى إلى فراشه ثم يظل مستغرقاً فى نومه حتى الصباح وبصورة مستمرة ، وإنما القاعدة العامة الشائعة بين الناس أن يأرق معظمهم بعض الوقت لكي يستعرضوا عمل يومهم وما قدموا لأنفسهم ولمجتمعهم من خير وشر ويحسبوا لغدهم ما يقتضى من خطط ونيات إلى أن يحوم على أعينهم طائر الكرى فينامون . ولهذا فإن بوسعنا أن نقول إن الانحراف فى النوم يتبع مقياساً متدرجاً ما بين النوم الهادئ العميق لمدة كافية إلى الأرق الشديد .

فالأرق حالة شاذة تستدعى تأمل الأسباب والدواعى التى تجعل الحاجة الطبيعية إلى النوم معدومة حزئياً أو كلياً و بصورة مستديمة .

و يمكننا أن نرجع أسباب الأرق إلى أصناف عديدة فمنها عوامل بيئوية أو محيطية ، ومنها أسباب ناتجة عن العادات التي تعود عليها النائم، ومنها أسباب نفسية أو سايكولوجية ، ومنها أسباب نفسية أو سايكولوجية .

أما الأسباب البيئوية فهى الناتجة عن تغبر فى الظروف الطبيعية التى تحيط بالنائم كتغبرات الطقس والمناخ المفاجئة وازدياد رطوبة الجوأو اشتداد درجة الحرارة أو البرودة ، أو ربما استعمال الدثار الثقيل أو المليف أو فساد هواء الغرفة أو هبوب بعض العواصف المطرية أو الرملية أو وجود الرياح العاتية التى تصدر عنها أصوات مزعجة تمنع النائم من أن يجد ضالته فى النوم . وكذلك وجود المؤثرات غير المعتادة لدى الشخص الناتجة عن تغير فى نمط ما يحيط بالفرد من ظروف طبيعية . فابن المدينة قلما يستطيع النوم بسهولة فى جو الريف ، وكذلك الحال مع ابن الريف الذي يقصد المدينة ثم لا يرتاح فى نومه فيها بما فيها من أضواء شديدة اللمعان وضجة وضوضاء وصخب غريبة عليه كل الغرابة .

أما أسباب الأرق الناتجة عن عادات الفرد فى كيفية ذهابه إلى النوم، فإنها تلك العادات القاهرة التى اعتادها الشخص لمدة معينة وظل يخضع لما فى أوقات متكررة ، فطلاب الكليات الذين تعودوا ألا يلجأوا إلى الفراش إلا فى ساعات متأخرة فإنهم يعانون مشقة فيا بعد لكى يناموا فى وقت مبكر وكذلك الحال مع العمال والحراس الليليين و بعض أرباب

الصحف والمغنيات والراقصات والموسيقيين فى النوادى الليلية . وكذلك يجد الشخص الذى تعود النوم فى وضع معين أن يلتمس النوم فى حالة اضطراره إلى تغيير ذلك الوضع ، والشخص الذى تعود أن ينام فى صحبة شخص آخر كالطفل وأمه فإنه قد لا يذوق طعماً للراحة والكرى لو ترك ينام بمفرده . وتعود كثير من المتعلمين على القراءة فى الفراش قبل النوم يصبح عادة مستحكمة بحيث إنه قلما ينام إن لم يجد ما يقرأ قيل إيوائه إلى الفراش ، أو قد يكون لافتقاد حافز معين تعود الشخص عليه كالحبوب المنومة أثر فى السهر والسهاد . وعلينا أن نشير هنا أيضاً إلى الدور الذى تلعبه بعض المثيرات والمهيجات فى عدم ذهاب الفرد إلى النوم كالكافيين والستركنين .

أما الأسباب الفسيولوجية التي لها يد في إصابة المرء بالأرق فقد تكون ناتجة عن تعرض المرء للألم الجسمي أو الجروح والقروح في الجسم أو في الدماغ أو مسببة عن انهماك الفرد في فعاليات مهيجة طوال يومه كالتعب الشديد والإرهاق المتواصل في عمله إلى ساعة متأخرة من النهار أو العمل الذهني أو حضور بعض الحفلات الموسيقية والمسرحية المؤثرة والألعاب الرياضية المثيرة.

ولعل من أخطر الأسباب التي تنغص على المرء راحته واطمئنانه في نومه هي التعرض للاضطرابات الانفعالية والتيارات الوجدانية كالغضب والحزن والقلق والاكتئاب والأمراض النفسية الأخرى وما إليها، وكل ما له علاقة بالأشياء المكبوتة في منطقة اللاشعور من حياة الإنسان، إذ عندما

يحاول الفرد أن ينام وإيقاف عمله الواعى الشعورى فإن الأشياء المكبوته أو المنسية ــ والتى يقول عنها علماء النفس إنها مختزنة فى الطبقة اللاشعورية من العقل وكذلك صراع النفس بين عوامل مختلفة من تجاربه اليومية ـ غالباً ما تتاح لها الفرصة فى أن تنبعث إلى الشعور الواعى للإنسان لكى تشغل الذهن بها وتجتلب عناية الفرد بها واهتمامه بأمرها .

هذا ولما كانت ساعة الذهاب إلى النوم تمتاز بأنها ساعة هدوء وطمأنينة في الطبيعة التي تحيط بنا ونساعد على انبثاق مختلف الصور والمعانى والحيالات بشكل أجلى وأوضح منها في ساعات النهار فإن شعور الإنسان سرعان ما يجد ما يتلهى به من رغباتنا المكبوتة ونجار بنا المنسية ، وخاصة إذا كانت تلك الرغبات والتجارب قوية الأثر في نفوسنا وكانت متعارضة فيا بينها ولا مجال لإيجاد الخرج منها وكونها توشك أن تسبب لنا صراعاً نفسياً يكد أذهاننا ولا ندرى كيف نجد الحلاص .

وتتجلى هذه الحالة فى أبرز صورها فى الإنسان الذى يخلد إلى النوم جزءاً من الليل ثم لا يعتم حتى بنتبه من رقاده من غير أن يستطيع استئناف نومه حتى الصباح . والواقع أن فى عقله الباطن أو اللاشعور أمراً أو اضطراباً يصطرع فى أعماقه قد يتمكن أن يتمثل له فى حلم من أحلامه ولكن الشعور سرعان ما بأتى إلى نجدة الفرد بما ينقذ الموقف له ، ولكى لا يخلف هذا الصراع النفسى قلقاً مستديماً فى حياة الفرد .

فإذا أصبح الأرق ملازماً للفرد على هذه الصورة فإن الحاجة إلى مراجعة الطبيب العقلي والعالم النفساني تصبح ملحة لغرض تحليل العمليات

الذهنية المتعارضة في حياة الإنسان واستقرار التيارات الانفعالية الشديدة التي تسيطر على سلوكه .

وقد أمكن دراسة النتائج النفسية التي يخلفها الأرق المتواصل في الإنسان على يد زمرة من علماء النفس وقد وجدوا أن بإمكان الفرد أن يفقد نومه لمدة تتراوح بين عدة ساعات إلى حد ١١٥ ساعة بصورة متوالية فلم ينتج عن ذلك تبدل في قدرات الإنسان وقابلياته في إصابة الهدف مثلا وقوة مسكة البد ، وسرعة الاستجابة للمؤثرات التي ترد إليه ، وفي التذكر والتعلم وفي الأعمال الحسابية الذهنية ونتائج اختبارات الذكاء وما إلى ذلك.

ولا يصح لنا أن نستنج من هذه الدراسات أن الأرق لا يخلف آثاراً سيئة في مثل هذه الأمور إذا امتدت مدة الأرق إلى أكثر من ذلك ، إذ ظهر من تجارب مماثلة أجريت على أفراد آخرين بأن نتائج السهر المتواصل تسبب ظهور أعراض حاسمة للتهيج والارتباك الشديد والتباس الأمور لدى الأفراد الآخرين ، ولذلك نتج عنه الصداع والنرفزة والاضطرابات الانفعالية الأخرى كما تبدو في وجوههم وأجسامهم علائم واضحة من التعب والرهق والاستخداء . مع العلم بأن الاختبارات التي استخدمت لقياس هذه التغيرات في سلوك الأفراد ما تزال غير نهائية ، فالنتائج التي توصل إليها العلماء في هذا الخصوص لا يمكن أن نعتبرها حاسمة في الوقت الحاضر .

ولعل كثيراً من الناس الذين يتعرضون لأزمة الأرق النفسية يستطيعون

التعويض عنها ولو بصورة موقتة بإنجازات أخرى تجعلهم فى دعة وأمن واطمئنان بعيدين عن الآثار السيئة التى يخلفها الأرق فى نفوسهم .

# كيف تقوى على الأوق وتنام نوماً هادئاً ؟

لا شك أن للنوم الهادئ العميق أثراً كبيراً في صحة الإنسان وفي حيويته ، وفي قابليته على إنجاز أعماله بكفاءة واستعداد كبيرين . والنوم بالإضافة إلى ذلك أساسي للحياة ، فالحيوان الذي يمكنه أن يعيش ٢٠ يوماً دون أن يتناول قطعة صغيرة من الطعام يتوفى بعد أربعة أو خمسة أيام من حرمانه من النوم . أما الإنسان الذي يرغم على اليقظة مدة ١٠ أيام فإنه يموت بعدها في حين أن باستطاعته العيش بدون الطعام مدة ستة أسابيع .

أما الأرق فإنه عبارة عن جرس الإنذار الذى ينبهك إلى وجود شيء مغلوط في حياتك الانفعالية ، ولا بد لك من أن تحزم أمرك لملافاته وإصلاحه . وإن كثيراً سن حالات الأرق نفسية في أصلها أى أنها ناتجة عن مشكلة سيكولوجية تثوى في أعماق النفس ، لا يقوى المرء على مواجهتها في وضح النهار فينتابه القلق المض منها عندما يأوى إلى الفراش ويخلع عن نفسه متاعب اليوم التي تشغله عن مشكلته الحقيقية في إبان أعماله اليومية .

في أثناء الحرب العالمية الأخيرة تشكى رجل متزوج عمره ثلاثون سنة من الأرق الشديد فقد ظل ليلة بعد أخرى وهو مستلق على فراشه وعيناه مفتوحتان مسهدتان والنوم عصى ممتنع عليه. وقد أظهرت التحريات النفسية التي أجريت له أن سبب إصابته بالأرق يعود إلى اشمئزازه من أن يدعى إلى الحدمة العسكرية . وهذا السبب كامن في منطقة اللاشعور من عقله . أما من الناحية الشعورية فإن من العسير عليه أن يتقبل هذه الفكرة الثاوية في أعماق نفسه خوفاً من العار الذي يلحقه من جراء امتناعه عن خدمة وطنه في سوح الشرف والنضال . وقد ظهر من تحليل شخصيته تحليلا نفسياً بأنه تعرض لهزة عصبية وهو فى الرابعة من عمره عندما ترك وحده في الدار فلازمه الرعب والخوف من ذلك الحين وظل كامناً في طوايا نفسه ينغص عليه أمنه واطمئنانه، وعندما ساعده العالم النفسي على بعث هذه الحادثة إلى شعوره الواعي عاد إليه النوم الهادئ العميق. ويبدو أن معظم مشاكل الإصابة بالأرق ناتجة عن أمور تتعلق بالكره والحنق والاشمئزاز أو المنافسة والغيرة والخصام ، وهي التي يحملها المرءنحو أشخاص يستيون إليه ، وأحياناً ينتج الأرق عن شعور كامن بالذنب لا يجرؤ المرء على قبوله في حياته الواعية ، ولكنه ينغص عليه أمنه ودعته ويبدد نومه الهادئ الوديع . وفى أحيان أخرى ينشأ الأرق عن الشعور بالسخط والمرارة والانزعاج لمصاعب يلاقيها المرء في حياته الجنسية كالزمت والحرمان. فقد تشكت امرأة متز وجة من إصابتها بالأرق وقد أعطاها الطبيب حبوباً منومة لمدة من الزمن ولكنها لم تنل التحسن المنشود في حالتها وأخيراً قصدت عالماً نفسياً أجرى التحليل النفسي لها فظهر أنها مولعة بزوجها أشد الولع ولكنها لم تصب متعة من حياتها الجنسية نتيجة للزمت الذي أنشئت عليه والحرمان الذي قاست منه ردحاً من الزمن في حياتها .

فإذا أردت أن تنام نوماً هادئاً عليك أن تفرغ من إلقاء متاعبك وهواجسك اليومية خارج الفراش وأن تذهب إلى النوم بذهن صاف خال من المتاعب والمزعجات ، فإذا كان أرقك ناتجاً عن قلقك المفرط على عملك أو أحد أقار بك أن يصاب بسوء ، أو على وضعك المالى أن يتدهور فحاول أن تجد العلاج الناجع لهذه الأشياء قبل إيوائك إلى الفراش وقدر لكل حالة حلا مناسباً بحسب مقتضى الحال من غير أن تزيد في وساوسك حين تأوى إلى غرفة نومك .

ومن أصعب الأمور التي تزيد في مضاعفات الأرق شعور المرء بأن الإنسان الذي لا ينام مدة معينة من الزمن معرض للإصابة بالجنون أو المرض الجسماني . والواقع أنه لا توجد علاقة بين الأرق وبين الإصابة بالجنون أو المرض وكل ما في الأمر أن الإنسان الاعتيادي يحتاج إلى النوم بين ساعتين إلى أربع ساعات كل يوم والزيادة على ذلك ليست ضرورية عتمة لكل إنسان ولكن الأجدى من ذلك كله أن ينال الشخص الراحة التامة والارنخاء للجسم والعقل بين ست إلى ثماني ساعات يومياً وذلك لغرض إفراز المواد التوكسينية . فإذا ما عانينا من ليلة مسهرة فإن فقدان النوم ليس هو سبب الاضطراب بقدر ما هو فقدان راحة الجسم والعقل وهدوء الانفعالات وارتخاء العضلات .

فإذا تهرب عنك النوم فإياك أن تتصيده أو أن تبذل جهذاً واعياً في سبيل الحصول عليه . فإن القلق حول النوم بالضبط هو الذي يبتى

عدداً كبيراً من الناس مؤرقين.

والحلاصة فإنه ليحسن بنا أن نوجه إلى الأشخاص الذين يتعرضون للأرق التوجيهات الضرورية التالية في سبيل حصولهم على النوم الهادئ المربح:

أولا – إن فقدان النوم ليس من الضرر بمثل ما يتصوره كثير من المصابين بالأرق. فقد أخبرنا « ديل كارنجى » عن محام مشهور لم يكن لينام نوماً هادئاً ومع ذلك فقد كان من المحامين الممتازين، وقد أصاب نجاحاً منقطع النظير في مهنته ، وعاش حتى الثمانين من عمره . وأدبسون مخترع المصباح الكهربائي وغيره لم يكن لينام أكثر من أربع ساعات يومياً . وقد عاش حتى عمر الأربع والثمانين سنة . وكليانصو وزير خارجية فرنسا في نهاية الحرب العالمية الأولى والذي لعب دوراً هاماً في مؤتمر فرساى لم يكن ليصيب من النوم كفايته ويظل ساهراً حتى الفجر يومياً ، ومع ذلك فقد عمر حتى سن الثامنة والثمانين. وكذلك بسمارك بطل ألمانيا وموحدها في القرن التاسع عشر لم ينل من نومه غير أربع ساعات وقد امتد عمره حتى الثائمة والثمانين .

ثانياً \_ إن ارتخاء الجسم فى أثناء الاستلقاء على الفراش يهدىء الأعصاب الثائرة، ويساعد على النوم، وقد قال أحدعلماء النفس إنك لن تستطيع أن تمارس الانفعالات المثيرة إن كان جسمك فى حالة الارتخاء. ثالثاً \_ إن الأرق علامة ظاهرة على إصابتك باضطرابات نفسية عميقة وخفية فى شخصيتك ، ولذلك فإن عليك أن تفتش عن الحلول

لمشاكلك في أقرب وقت مستطاع .

رابعاً \_ إذا كنت لا تستطيع الحصول على المساعدة من خارج ذلك في سبيل حل مشاكلك فجهز نفسك بقلم وقرطاس ، واكتب في حالة الاستلقاء على قفاك وفي وضعية مرتخية على الفراش كل ما يتبادر إلى ذهنك من الحواطر المزعجة والأفكار الملحة التي تسيطر على ذهنك منهذه الفكر العارضة . حاول أن تهتدى إلى ما يزعجك ثم حاول أن تضع على القرطاس بعض الوسائل الإنشائية لمعالجة الموقف الذي أنت فيه خامساً \_ حاول أن تقاوم الميل فيك إلى إتمام عمل يتطلب تركيزاً متزايداً للانتباه في وقت متأخر من مسائك .

سادساً \_ قاوم ميلك إلى التقلب فى الفراش ، واضطجع فوقه بهدوء ، وأرخ كافة عضلاتك إلى أن تشعر بأن لجسمك وزناً ثقيلا عليه وتنفس تنفساً عميقاً .

سابعاً \_ إياك أن تتناول وجبة ثقيلة من الطعام قبل موعد إيوائك إلى الفراش بساعتين على الأقل كما لا يجوز لك أن تذهب إليه جائعاً ، ولا تتناول المواد المثيرة كالقهوة والشاى قبل النوم .

ثامناً \_ اقرأ قليلانى فراشك ولكن لا تقرأ الأشياء المثيرة والمهيجة، وسرح خواطرك في الأشياء السارة .

تاسعاً \_ لا تستعمل الحبوب المنومة إلا فى الحالات الاضطرارية وبحسب تعليمات الطبيب .

## هل تحس بالعزلة والفراغ في حياتك ؟

يتملك بعض الناس شعور طاغ بالعزلة عن المجتمع ، ويحسون بأنهم معزولون تماماً عن المشاركة وجدانياً بالأفراد والجماعات الذين يعيشون معهم . ويضر بون من حولهم سجفاً قاتماً من الوحدة والانفراد ، ويقيمون ستاراً سميكاً من الشك والريبة في الآخرين فيعيشون لوحدهم إلا يشا ركهم أحد أفراحهم ، ولا يقاسمهم أتراحهم . فبدلا من الاختلاط بالناس وتبادل المصالح معهم والتعاطف وإياهم وتبادل الرأى والمشورة ، نجدهم يحصنون أنفسهم من المخاوف التي يترددون فيها، ويتعرضون لمكر وهها إبإقامة جدران من حولهم يقبعون في داخلها بدلا من أن يضعوا أنفسهم وجهاً لوجه أمام المجتمع الذي يرعاهم، ويبدد مخاوفهم ويزيد في منعتهم والحفاظ على مصالحهم . وذلك لأن المجتمع هوالحط الأول والأخير للدفاع ضد قوى الطبيعة ومخاوفها ، وضد المصاعب والملمات ، وكل إنسان ناجح في حياته ينبغي أن يكون عضواً في جماعة من الناس ترد الكيد عنه ، وتعينه على حل مشكلاته ، وتساعده على أن يحظى بالأمان و بالاستقرار، أما الشخص المنعزل والوحيد. فهو نهب للقلق والوسواس، والشك والتردد، وهو عرضة لجميع الاضطربات النفسية ويبقى حاسر الطرف أيحس بفراغ عميق ، وهوة بعيدة الغور تمنعه من أن يجد المتعة في حياته أو اللذة بما يمتلك من أموال ومقتنيات .

إن الشخص الذى يشعر بالوحشة والانفراد عن بقية أبناء مجتمعه إنما يفرض على نفسه عقاباً صارماً يعكر عليه أجمل ما فى الحياة من متع وملذات. إنه فى الواقع امرؤ مضطرب انفعالياً ومريض نفسياً، لأنه يشعر بأنه لا يفهمه الناس ولا يقدر ونه حق قدره بينما الواقع الصحيح أنه لم يبذل سعيه فى فهم الآخرين بالتقرب منهم ومعرفة هواجسهم وأفكارهم، والاختلاط بهم ومعاشرتهم، وبذل المساعدات الممكنة لحم، وطفذا فقد بقى معز ولا عنهم، فهو برم، وهو متوحش، وهو ضجر وسئم، وهو متمائم يشعر بأنه مخذول، وأنه مغمور فلا يعطف عليه أحد، ولا يشعر معه فتضجره الوحدة القاتلة وتنتهبه الوحشة المريرة. أو كما قال أحد رجال الدين: «حياً تبدو لنا الحياة مجموعة من المرايا بلانوافذ فسرعان ما يستبد بنا الشعور بالحسرة، ونصبح فى حالة تبعث على الأسى».

وقد كان أبو العلاء المعرى من الشعراء العظام المبتئسين ، وقد أطلق عليه لقب رهين المحبسين : العمى والعزلة ، لهذا فقد وجدنا شعره يفيض بالتشاؤم و بالريبة والشك في الناس ، وتتجلى مسحة التشاؤم في شعره بهذا فلائال الواحد من جملة أمثلة عديدة من شعره فقد قال :

قد فاضت الدنيا بأدناسها على براياها وأجناسها وكل حى فوقها ظلم الله وما بها أظلم من ناسها أما المجتمع فيراه المعرى فاسدا يسود فيه الهوى والجهل والغرور والرئاء ، ولا يرى أرباب السلطة إلا أهل المطامع ، وإذا كان الأفراد والمجتمع مغمورين فاسدين لم يبق للإنسان إلا الانعزال وممارسة الفضيلة ,

وقد كتب الشاعر الإنكليزى ملحمته الشعرية الشهيرة التي أسماها « الفردوس المفقود » بعد أن فقد نعمة البصر ، وأحس بالوحشة القاتلة تمض أحشاءه وتفتت كبده .

وكثيراً ماتفسد طباع بعض الناس وتسوء أحوالهم عند مايفرض عليهم المجتمع العزلة القتالة ، فياجأون إلى التمرد والعصيان وإلى الظلم والشرة والفساد يحاولون الانتقام لأعظم متعة حرموا منها وهي الاختلاط بالمجتمع والحصول على المركز المرموق فيه ، وهكذا يفعل الطفل الذي يقابل بالرفض والحرمان من أبويه . فبدلا من أن يوجه جهوده إلى الأعمال الطيبة نجده ينحرف في سلوكه لممارسة أحط الأفعال إذ يكذب ويسرق، ويتمرد ويعتدى وينتقم من الآخرين الذين أساؤوا إليه . وكثيراً ما ينطوى الطفل على نفسه لأنه لا يجد من الأشخاص الذين يحيطون به اهتماماً ورعايته وحباً وعطفاً تضمن له المتعة والسرور .

والأشخاص الذين يصابون بالمحاوف الوهمية والحصر والقلق والحمول والنرفزة هم أشخاص فقدوا اتزانهم بعد أن عزاوا أنفسهم عن المجتمع فظلوا يشعرون بخطر دائب مستمر ، يركبهم الشعور بالدونية وإحساس مفجع بالنقص يمتلك عليهم كل أسباب الراحة والاطمئنان فهم جزءون مترددون شكاكون يطغى عليهم الهوس والجزع والتردد وعدم النبات . بل منهم الحساد والحاقدون على الناس وعلى المجتمع لأنهم يتصورون أنه نبذهم وراء ظهره ولم يهتم بهم فهم يقابلون جفاء بجفاء وريبة بريبة .

وقد بني العالم النفسي « ألفريد أدلر » طريقته في العلاج النفسي

على أساس أن يعى المريض نفسانياً ما فقده من التعاون مع الآخرين والتجاوب معهم فى أحاسيسهم وأفكارهم ونشاطهم ، وقد وضع هذا العالم مبدأه هذا على أساس أن الإنسان لا يتعرض للمشاكل فى حياته إلا من النوع الاجتاعى وهذه لا يمكن حلها إلا إذا كان ذلك الشخص مهتماً بالآخرين متعاوناً معهم ومشاركاً لهم فى سرائهم وضرائهم . بينا الشخص الذى يظلمعز ولا عن الأفراد من حوله فإنه يعانى أصعب المشاكل ويحمل سواه جريرة المصاعب التى يتردى فيها ، وكثيراً ما يضمر الكيد والعداء و يبطن الشر لهم جميعا على السواء .

فن أولى القواعد التى تحقق الإنسان إنسانيته أن بكون على علاقة طيبة بالناس الآخرين من حوله ، إنه لا يحصل على السعادة المثلى إلا بالتعاون معهم والتكاتف و إياهم ، والاستناد إلى حمايتهم وعونهم و رعايتهم ، أما الإنشقاق على الناس ، والانطوء عنهم والأنز واءبعيداً عن مشاركتهم الشعور .

فن شأنه أن يبدد ثقة الإنسان بنفسه و يمزق نفسه حسرات على ما فاته من اهمامهم واحترامهم له . ومعظم الأشخاص الذين فشلوا فى الحياة هم من بين أولئك الأشخاص الذين بخسهم المجتمع حقهم فى الوصول إلى المنزلة الرفيعة عنده ، أو أنهم فرضو العزلة على أنفسهم من دونه . وقد تحقق العلماء من أن التوافق الاجماعي هو خير وسيلة يمكن بواسطتها أن ينال الفرد سعادته وينال فوزه فلابد من أن يسعى جاهداً إلى ضمان ذلك التوافق والحصول عليه بأى ثمن ممكن من التضحيات والملكات والقابليات التي عليه أن يقدمها و يستغلها فيه لصالح المجموع من الناس

الذين يحرص على إرضائهم والفوز بصداقتهم وثقبهم به .

فعلى الشخص الذي يحس بالوحشة والانعزال عن مجتمعه فيبذل سعيه للتغلب على صعوباته في هذا السبيل أن يتبع بعض الأساليب التالية أو كلها ليستطيع التمتع بالأمن والسعادة والاستقرار:

# ١ ــ أن يكون على صلة ودية وممتازة مع الناس الآخرين :

فيحاول أن يحترم الناس و يجاملهم ويقوى صلة الصداقة معهم بفهم مزاياهم وخصالهم ورعاية مصالحهم قبل مصلحته الشخصية ، وأن يبذل كل عون ومساعدة ممكنة لهم ومساعدتهم كلما استطاع إلى ذلك سبيلا ، وأن لا يقصر بقول أو فعل مهما كان فى حقهم أو الإساءة إليهم ، لأنه بذلك يفقد أعظم رصيد يحصن به نفسه ضد الأخطار ، فلا بد له من أن يتعاون وإياهم على تجنب تلك الأخطار ويبذل وإياهم السعى لمبادلة المصالح والمنافع لحير الجميع فلا يشذ وينبو عهم أو يخالف رأى الأكثرية إذا أجمع على شيء بأنه صحيح ومقبول .

# ٢ ــ أن يكرس جهوده في تأدية عمل مناسب وناجح في خدمة المجتمع:

يتخصص كل فرد بحسب ملكاته ومؤهلاته في مزاولة إحدى المهن والأعمال التي يكون الغرض الأول منها خدمة المجتمع وإعلاء شأن أفراده . فيجب أن تكون تأديته لذلك العمل مبنية على الفهم والاستقامة وحسن القيام به ، لما يعود على الأفراد منه من المنافع وتخفيف المصاعب عليهم

والآلام . فكلما عاد عمله عليهم بالفائدة المحققة اعتبر ذلك العمل الذى قام به الفرد ناجعاً مفلحاً ومفيداً ، وذلك يعود عليه بالطمأنينة والأمن والسعادة بدوره أيضاً .

٣ ــ أن يكون المرء على وفاق وانسيجام في حياته العائلية الخاصة :

أى أن تكون صلات الود والحب الشخصى مع أفراد أسرته تنطوى على توافق أكيد ، وانسجام مضمون لأن من شأن ذلك الود أن يبدد ظلمات المصاعب من أمام ناظريه وأن يؤكد عزمه فى أنه محبوب ومرموق وأنه مفضل وعليه مهمة خطيرة فىأن يقدم لأسرته مزيداً من الحدمات التى بها يعلى شأنها ويثبت أركانها ويبددالضراء عنها . وحياة الحب نفسها ذات أثر فعال فى تبديد المخاوف والشكوك والمقلقات من حياة الفرد الذى يرتبط برباط وثيق بها .

\$ - أن يكون لدى الفرد نشاط آخر يشغل أوقات فراغه: فالشخص الذى يبنى دؤوباً على تأدية الأعمال الجدية كل وقته يبدد طاقاته ولا يجددها . بينا يحتاج الإنسان إلى ساعات من الفراغ يملؤه بما يعود عليه بالمسرة والهناء كمزاولة الألعاب الرياضية وممارسة الهوايات النافعة ، والانهماك باللهو البرىء والمسليات التي تبدد عن النفس وعثاءها وعن الجسم متاعبه . ولا شك أن تلك الهويات والمسليات

لا تبقى فردية طول الوقت فلا بد أن يشترك مع الآخرين فى مما رستها، فتزداد صلته بهم وثوقاً وقوة .

ه للمرء أهداف دينية نبيلة تقود خطاه في الحياة :

إذ على المرء أن يؤمن بأن الله معه طول الوقت وأنه يسدد خطاه ويعينه كلما ألمت به وحشة وأصابته نكبة أو ضائقة فقد قال الدكتور فر نك لوباخ مرة إنه «مهما يكن شعورك بالوحدة فاعلم أنك لست بمفردك أبداً لأن الله معك . سر على جانب الطريق وأنت على يقين من أنه يسير على الجانب الآخر . رتب أمورك على أساس أن ربك شريك لك فى كل شيء تفعله » وبذلك تزداد طمأنينة نفسك ، وتشعر فى قرارة نفسك أنك على الصراط المستقيم لايأتيك الباطل من بنى يديك أو من خلفك وهذا من أعظم نعم الله على الإنسان الذى يرضى عنه الله والناس أجمعون .

# كيف تصبح إنساناً ناضجاً ؟

كثيراً ما نصادف في حياتنا أشخاصاً نعتبرهم غير ناضجين من النواحي العقلية ، والاجتماعية والانفعالية ، ونعتبر تصرفاتهم صبيانية لأنهم يتصرفون كما يتصرف الصغار تماماً ممن لم يبلغوا تمام نموهم وتطورهم وتعوزهم في كثير مما يقومون به من الأعمال الجبرة الكافية ، والحكمة والسداد وبعد النظر . وهذه الصفات الأخيرة التي ذكرتها دليل البلوغ وتمام النضج واكمال الجلق الرصين . . .

فالنضج أو البلوغ هو السبيل الذي يسلكه الفرد عن طريق الفعالية الموجهة لتفهم علاقته بالآخرين وبالأشياء التي تحيط به للوصول إلى التحسن المطرد الذي يهدف في نتيجته إلى التلاؤم تلاؤماً معقولا مع الأوضاع القائمة والأحوال التي تسود الموقف الذي هو فيه.

فإذا كان الشخص غير قادر على إدرك الظروف التي تكتنفه لإيجاد سبيله إلى التوافق معها، وإذا كان يحكم أهواءه في الأحكام التي يصدرها ، وإذا كان يغضب لأقل طارئ ، ويحب ويكره بدون وجود عوامل قوية ومبررة ، وإذا كان ينظر إلى الحياة نظرة سطحية ، بعيدة عن الحقيقة والواقع ويتهرب من مواجهة مشاكله ويطلب من الآخرين أن يحلوها له ، فهذه الأشياء وغيرها كلها تعتبر حقاً دليلا قاطعاً على أن

من يتعامل بها شخصاً غير تام النضج ، وأن طريقته فى مواجهة مسائل الحياة فجة وغير نامية بعد .

ولا أريد لك أن تكون أحد هؤلاء الأشخاص الذين لا يقدرون المسؤولية حقها ، ولا يعرفون كيف يتصرفون فى المواقف التى تتطلب حزماً ومثابرة ، وفهماً تاماً بكافة ظروف الموقف الذى يكونون فيه ليتعودوا حل المشاكل التى تعترض سبيلهم .

فنحمل المسؤولية يعنى القدرة وكذلك الرغبة فى أن يتحمل المرء عاقبة أعماله وأنه قادر وحر فى ذلك على أن يكبح جماح عواطفه وانفعالاته، وفيما يلى بعض التوجيهات التى يصح التشبث بها لغرض الوصول إلى تمام النضج فى كافة ما يقوم به من الأعمال.

### ١ ــ النظر إلى الحياة نظرة واقعية :

فالشخص النامى الناضج ينظر إلى حياته نظرة حقيقية بعيدة عن الخيال والوهم والتخمين، أى مواجهة مسائل الحياة على صعيد واحد، الإحساس بها ومحاولة إدراكها بشكل محسوس وليس بشكلها الحيالى . فلا يستسلم الشخص للأفكار الحيالية ، والأوهام والأباطيل ولأحلام اليقظة في حل مشاكله . فن طبائع الأشخاص غير الناضجين رسم الأخيلة والابتعاد عن رؤية الحياة في إطارها الواقعي الصميم . وكثيراً ما نراهم وهم برمون سئمون عندما تحل بهم واقعة أو تلم بهم مصيبة لأنهم يتصورون أن الحياة يجب أن تسير بحسب مشئيتهم هينية لينة خالية من المصاعب

وحافلة باللذات والمسرات. بينما الواقع أن الاستعداد لمواجهة الحياة بكل ما تحمله في طيانها من أشياء حلوة ومرة ، وتقبل الظروف كما هي برخائها ومآسيها إنما هو أحد سمات الشخص الناضيج الحليم.

## ٢ ــ لتكن شخصيتك وحدة غير مجزأة :

منذ ألني سنة قال أحد الحكماء إن « البيت المنقسم على نفسه لا يصمد طويلا » وما يزال قوله هذا صحيحاً فهناك عدد من الأشخاص ممن يبذلون جهوداً ضائعة لأن قسماً من شخصياتهم يحارب القسم الآخر ، فينغص عليه صفو حياته ، لأن الإنسان يتعرض للتوتر والقلق ، القاسيين ، والتعب والرهق الشديدين من جراء ذلك .

فهذا شخص يحاول أن يتقدم ، واكن عقله الباطن يجعله يتردد ويستخذى ويستهين بالقيم التي وضعها وتجعله يرتكب بعض الحماقات التي تمنعه من تحقيق مبتغاه .

وهذه فتاة تريد أن تبجد زوجاً تأوى إلى كنفه ولكن الأحلام التي تساورها والطلبات الكثيرة التي تريد تحقيقها من الزواج تجعلها تتشدد في قبول من يعرضون أنفسهم عليها فتظل طول عمرها حائرة وفاشلة . ونتهمها نحن بأنها غير ناضجة لأنها لم تقدر الأمور حق قدرها ولأن الجزءين في شخصيتها يبدوان متعارضين تماماً .

#### ٣ ــ النظر إلى النفس نظرة موضوعية:

أى الانفصال عن الذات والنظر إليها من عن بعد ، بدون التأثر بوجهة النظر الشخصية لتصبغ أحكامنا عن أنفسنا وعن قدراتنا وقابلياتنا. فمن سداد الرأى وتمام النضج أن يفلح المرء فى التوفيق بين ما عنده من قابلية واستعداد وبين ما هوميتسر بلوغه من الأهداف ، وبين ما يتوفر لديه من الوسائل والسبل ، والوسائل والسبل المتيسرة لدى الآخرين ، وبين نظرته هو إلى نفسه ونظرة الآخرين إليه .

وهذه القدرة على رؤية النفس من زاوية موضوعية يطلق عليها فى علم النفس « الاستبصار » ولها اتصال وثيق بحضور البديهة والحدس الواقعى ، وكل هذه من عناصر الشخصية المهذبة الناضجة والقوية .

ومن صواب الرأى أن تعمل قائمة بالمهارات والقابليات والرغبات التي هي طوع يدبك ، ثم اسأل نفسك، ما هو نوع العمل أو الهوايات التي يمكنك أن تجمعها معاً. وانتخب شيئاً يعطيك الرضى الداخلي والاطمئنان وكذلك تقدير الآخرين لك .

فالعمل المناسب والهوايات الملائمة تعطى معنى جديداً للحياة التى تعيشها وتوسع فى آفاقك الفكرية ، وتجلب لك أعمق أنواع الصداقات والإخاء وتقوى فى نفسك الشعور بالثقة والأمان .

## ع \_ لتكن لديك فلسفة خاصة في الحياة تقود خطاك :

إننا لا نستطيع أن نحصل على الاستقرار والاتزان فى حياتنا ما لم يكن لدينا هدف دائمى نصبو إلى تحقيقه ، وفلسفة خاصة نسعى إلى تطبيقها والوصول بها إلى أهدافنا المرسومة .

وقد اعترف العالم النفسى « يونج » الذى يعتبر من أعاظم علماء النفس المعاصرين ، وهو يستعبد فى ذاكرته السنوات الطويلة التى قضاها فى معالجة المرضى النفسيين ممن تجاوزوا الجامسة والثلاثين والذين جاءوا إليه من مختلف أنحاء المعمورة – اعترف مصرحاً بأنه لم يكن ليتاح له شفاء أولئك الأشخاص ما لم يدخل فى روعهم اتجاها دينياً فى الحياة ، فالاتجاه الديني يعنى الاقتناع من وجود قصد جدى وذى قيمة ينتظم جميع ما يقوم به الإنسان من الأعمال ، ووجود غرض نبيل نقدسه ونسعى إلى تحقيقه .

فهذه الانجاهات الأربعة الحقيقية فى الحياة هى المزايا التى تسير جنباً إلى جنب مع النضج الصحيح فى شخصية الإنسان ؛ فعلينا أن نوفرها فى أنفسنا لكى نسير سيراً حثيثاً إلى الأمام . .

### سبيلك إلى المنزلة الرفيعة بين الناس

يتطلع كل إنسان سوى إلى الحظوة بالسمعة الطيبة والمكانة المرموقة بين الناس فهذه حاجة نفسية أصيلة في كل فرد تدفعه دفعاً إلى نيل المكرمة والتمتع بالشهرة وكسب الذكر الحميد فى المجتمع عن طريق قيامه بالأعمال الحسنة والأفعال الطيبة التي تعود عليه بحسني العاقبة في رضى الله عنه وتأييد أفراد المجتمع ومصادقتهم على كل ما يصدر عنه من إنجازات ناجحة وأعمال باهرة وفضائل محمودة. وكلما حظى المرء بالأحدوثة الطيبة والذكر الحميد انبسطت نفسه انبساطأ وقويت روحه المعنوية فدفعته من نجاح إلى نجاح أبعد . أما إذا واجه المرء نتيجة لسوء عمله المثبطات والحيبات النفسية لعدم رعايته موازين المجتمع فى الاستقامة والحلق الرضي وألسيرة الفاضلة فإنه يظل مخذولا ومنبوذاً تعافه النفوس وينفر منه الآصحاب وتنفض عنه الجموع لأنه لم يحسن الاختيار ولم يحترم القيم الاجتماعية المرغوبة فظل في معزل روحي عن أبناء مجتمعه وحيداً ومنكسراً لا يقوى على رأب الصدع وتصحيح الوضع السي الذي تردى فيه نتيجة لسوء صنبعه وإيثاره مصلحته الخاصة على مصلحة الجماعة الى يعيش بيبها .

وكلما استطاع الإنسان أن يألف الجماعة ويبادلها المودة ويشارك في المسطئها المودة النفسي في الاطمئنان النفسي



ترى لو كانت أكثر جمالا ، هلكانت تنبغ في « الدانتيلا » ؟



هل كان شعور « داود » بالضعف ، أمام غريمه الجبار ، حافزاً له في الحياة ؟ عن تمثال في متحف « بورجيزي» بروما

والاستقرار الروحي إذ تنتعش نفسه كلما شعر أن الجماعة تتقبله وتؤيده وتصادق أعماله الطيبة وتشجعه على السير في النهج الحميد والسير الوئيد ضمن الموازين الاجماعية المقبولة، بيما تذوى النفس وتذبل الجهود عندما يرتكب الفرد خطأ فى حق الجماعة التى ينتسب إليها فتقابل مكره وسوء منقلبه بالرفض والإنكار وعدم الرضي وبالاحتجاج الصارخ. ومن شأن ذلك أن يحيل أعمال الفرد الذي لا تؤيد الجماعة أعماله إلى انتكاسات متوالية والتعريض للفشل الذريع في كافة ما يقوم به من جهود ونشاط، كما أنه يصاب بنوع من الاختلال في اتزانه الانفعالي الذي يحول بينه وبين إدراك المطالب السامية أو المقاصد النبيلة فى المجتمع الذى يعيش فيه . وقد اعتقد العالم النفسي « ألفريد أدلر » أن هذه الحاجة إلى الحصول على تأييد الهيئة الاجتماعية ومصادقتها على أعمالنا هي من أعظم الدوافع الأساسية في النفس الإنسانية التي تقود خطا كل فرد في كل لحظة من حياته بقوة واطراد . وكذلك فإن كل فرد منا ينزع نزوعاً بعيد الغور نحو الفوز بمحبة الآخرين وتقديرهم وإعجابهم بكل الجهود التى نبذلها يومياً من أجلهم وإننا فى الواقع لشغوفون حقاً بتأييدهم ورضاهم بل بمساهمتهم الفعلية في كافة ما نواجهه من مسرات أو نعاني من مشكلات وأن نشاركهم بدورنا في سرائهم وضرائهم ونتبادل معهم وجوه النظر في كل ما يهمهم ويهمنا . وكما أن الأمم والشعوب لاتصلح حياتها ولاينصلح حالها بالعزلة عن بعضها فكذلك الأفراد لايستقيم أمرهم ولا تنتعش شخصياتهم إلا في ارتباط المصالح وتبادل الرأى بعضهم مع البعض الآخر . وقد وجد علماء النفس وعلماء الاجتماع «أن الشعور بالانتباه» يعد من أقوى الحوافز البشرية التى تدفع كل فرد للانتساب إلى جماعة من الناس يألفها ويشعر بالأمن معها ويتطلب الحصول على عونها وأسنادها فى الملمات، فإذا فقد المرء هذا الشعور بالانتباه فإن ذلك قد يسبب له أن يصبح فى عداد الشاذين من الناس وهم طبقات «العصابيين» و« الذهانيين، و « المجرمين » فى المجتمع والذين يفقدون الشيء الكثير من جراء عدم قدرتهم على التلاؤم مع القيم الاجتماعية السليمة والمقبولة فيظلون فى معزل عنه، ولا يمكن أن تستقيم حياتهم إلا بعد أن يستطيعوا العودة إلى رعاية تلك المعايير المقبولة التي يرتضيها المجتمع ويتقبلها ويؤيدها.

ولعل من أولى متطلبات الشخصية الناجحة ،الصدق في معاملة الناس ورعاية مصالحهم والالتزام بالمبادئ السليمة التي يعتقدون بها وعدم التفريط في ذلك كله فالشخصية الأصيلة والجذابة في المجتمع نبني حقاً على حسن النية التي يبديها الفرد نحو الآخرين والاهتمام المخلص بمصلحتهم . وفي التعلمات الحلقية والمبادئ الدينية أو قوانين الصحة العقلية نجد تشابها في التأكيد على هذه القيم التي ينبغي لكل فرد أن يلتزم بها ويحرص على مراعاتها في كل نأمة من حياته وفي كل خطوة يخطوها . وتنبثق الفضيلة عهماً من اتزان الفرد فيا يطلب لنفسه من حق وما يرعي للمجتمع من حقوق فيوازن بينها ويؤاخي بين الحق الذي له والواجبات التي عليه ليحظي بالثواب الجزيل وهو الذي يطلق عليها المجتمع «طيبة النفس» ليحظي بالثواب الجزيل وهو الذي يطلق عليها المجتمع «طيبة النفس» أو « دماثة الحلق » ، ولهذا فإننا نرى الأشخاص الذين يتمسكون بالتعلمات

الدينية والذين ينعمون برعاية الآداب الحلقية يعتبرون أشخاصاً تمتعوا عموماً بما يطلق عليه اسم «الصحة العقلية» السليمة وهذا هو أعظم ما يطمع كل فرد للوصول إليه في حياته الاجتماعية بل هو السعادة القصوى والفوز المبين.

فلكى تحظى بالمنزلة الرفيعة بين الناس واكتساب مودتهم واحترامهم عليك أن تراعى التعليات التالية التي تفتح الطريق السوى أمام بصيرتك بما يتفق والموازين الحلقية السائرة في كل مجتمع ونظام اجتماعي :

## ١ - تنخلص من تركيز الاهتمام على ذاتك :

وذلك بعدم تركيز جهودك واهتاماتك على المنافع الشخصية والمصلحة الفردية دون النظر فى نفس الوقت إلى تأمين المنافع الاجتاعية للأشخاص الذين تعيش بينهم، ولا يمكنك من خلال التفريط فى كسب ما تريده لنفسك أن تخذل مكاسب غيرك من الناس ولا بد أن ينتبه الناس الآخرون إلى أن ما يقوم به الفرد من أعمال يناقض القيم الحلقية التى تتطلب عدم الانفراد والاستئثار بما يحقق فوزه ولكنه يغمط حقوق الآخرين و يجحف بمصالحهم .

# ٢ — لا تعز خيباتك النفسية إلى تقصير الآخرين ومكايدهم :

يواجه كل فرد منا فى حياته اليومية بعض الخيبات النفسية الناتجة عن اضطراب فى شخصياتنا أو نتيجة لسوء التصرف بحكمة وروية

في مواقف شي في الحياة . وكثير من الأشخاص العصابيين ومرضى النفوس يعزونها إلى سوء تدبير الآخرين ومكايدهم ويسقطون ما في أنفسهم على سواهم من الناس ، والحق أنها ناتجة عن صراعات نفسية تجعلنا نتوق إلى تحميل غيرنا ما ارتكبنا من أغلاط في حياتنا الماضية . وقد نعتقد خطأ أن اتهام الأشخاص من حولنا ينفس عنا الكرب ويصرف البلاء إلا أن الواقع يتطلب منا أن نكشف الغطاء عن تلك الوساوس والحيبات بالاستعانة برجال التحليل النفسي وعلماء النفس كلما وسعنا الحجال إلى ذلك .

# ٣ \_ ابتعد عن الأساليب السلبية في حل مشكلاتك :

إن كثيرين من الناس يتوسلون بأساليب سلبية في حل مصاعبهم كالحجل والتردد اللجوء إلى التواضع في غير مناسباته المرغوبة وفقدان المبادأة والهجوم على معضلاتهم ليفهموها وقد يلجأون إلى الاستسلام للقضاء والقدر وعدم التنافس والطموح وكل هذه سبل زرية لا تصلح أساساً للفوز في المعترك الاجتماعي ويعتبرها المجتمع بتراء غير سليمة . وقد تنشأ عن تعرض الطفل لسلطة أبوين متحكمين متعسفين يمنعان الطفل عن تحدى مشكلاته اليومية وحلها بنفسه وهذا ما يؤدى بالطفل إلى أن يقبع على نفسه وأن يبقى خجولا غير اجتماعي وغير متحمس في حياته .

ع الناس كما هم لا كما تحبهم أن يكونوا:
 فليس باستطاعة الفرد أن يغير الصفات الأساسية في الأشخاص

الآخرين وإنما يستطيع أن يستفيد من الجوانب الحسنة التي توجد في الآخرين بتأكيده عليها وإطرائها وتأييدها لأنها تناسبه وبهذا يمحق جوانب الضعف التي يستشعرها في الناس الذين يتبادل معهم المصالح، والقيم الحلقية الفاضلة ...

## الإيحاء مصدر للطاقة البناءة في سلوكك

يعتبر الإيحاء مصدراً رئيسياً للطاقة البناءة في سلوك الأفراد والجماعات فهو فيض زاخر بالقوة يتسرب من مناطقه العالية إلى المناطق الأدنى منها وينتقل من الأشخاص الذين يمتازون بدرجة شاخة في المزايا الشخصية والسهات الخلقية وبالمعرفة والاطلاع إلى أشخاص آخرين الشخصية والسهات الخلقية وبالمعرفة والاطلاع إلى أشخاص آخرين يكونون في العادة أدنى منهم في تلك السجايا والخلال فيملؤهم ذلك حيوية ونشاطاً ويزيدهم إدراكاً للمعانى السامقة في الحياة الاجتماعية فيتقبلونها ويسعون جاهدين إلى الالتزام بها والعمل وفق مقتضياتها فعن طريق الإيحاء تنتقل القيم الحية والمثل الرائعة والعادات المقبولة والاتجاهات المختارة من فرد لآخر فتحسن من سلوكه وتبدل في أوضاعه إلى ما فيه الكفاية والرضى والخير فيتأثر الأدنى ممن هو أعلى منزلة منه وأوفي حظاً في المواهب والصفات بصورة مباشرة أو غير مباشرة . على أن الإيحاء لا يقتصر في طبيعته على نقل المكتسبات الخيرة والصالحة دائماً من شخص

لآخر أو من فئة إلى أخرى من الناس وإنما قد تشوبه شوائب الشر والفساد فيتشكل بحسب الوسط الذى يكون فيه كما بتشكل السائل بالإناء الذى يحل فيه ويتلون بلونه إذ تنتقل الشرور من فرد يكون أرسخ فيها قدماً إلى شخص أو أشخاص يكونون في العادة أكثر تقبلا للاستهواء . فكم من علل اجتماعية أو شرور انتقلت ممن أوحوا بها إلى من عداهم من من الأفراد فظهرت في سلوكهم عن علم أو بغير علم بها في أغلب الأحيان . وخير دليل نذكره في هذا الحجال أثر الأفلام المتحركة في شيوع كثير من ضروب الحير والصلاح أو انتشار الحرائم أو معالم الجنوح في المراهقين من ضروب الحير والصلاح أو انتشار الحرائم أو معالم الجنوح في المراهقين والأحداث .

على أن المجتمعات الحية تقف رقيبة حذرة أن يصاب أبناؤها وفلذات أكبادها بالويلات التي يجرها علمها ما يستوحونه من شرور وآثام عن غيرهم من المجرمين الكبار أو الجانحين والصغار ممن يفتحون الطريق لمن عداهم ممن يكونون عرضة للتقبل والاستهواء فتقف سداً حائلا دون تسرب تلك الأفكار الشريرة إلى أبناء مجتمعها وتمنع تهيئة الظروف المواتية لاكتساب المقيتة في ارتكاب الأخطاء في حق الآخرين من الأشخاص الذين عرفوا بأنهم المصدر الحطر لمثل تلك الإيحاءات.

وقد شاعت ظاهرة الإيحاء في علم النفس في أوائل عهدها على يد رجال التنويم المغناظيسي عندما اكتشفوا أن بأمكانهم توجيه بعض الإبحاءات إلى من ينومونهم تنويماً مغناطيسياً لا يعتم النائم حتى يطبقها ويعمل

بمقتضاها بعد نهوضه من النوم مباشرة أو بعد فترة لاحقة قريبة الأمد أو بعيدته فيندفع ذلك الفرد إلى تنفيذ ما أمر به فى أثناء نومه المغناطيسي مهما تكن طبيعة ذلك الأمر سواء أكان تافها أم جليل القدر معقولا أم سخيفاً على أن لا يخالف العرف الذى اعتاده الفرد فى حياته الاعتيادية المقبولة بخلاف ما كان شائعاً عن التنويم المغناطيسي من أنه يشجع على ارتكاب الموبقات والآثام إذا عمد الموحى بها إلى الإيحاء إلى النائم .

وهكذا يجد النائم من حياته الاعتيادية سبباً مبرراً وعذراً معقولا لاندفاعه نحو تأدية الأعمال التي أوحيت إليه أثناء نومه الاصطناعي على غير بصيرة أو علم منه بها .

وقد تمكن علماء النفس بعد ذلك من التيقن من أن ظاهرة الإيحاء التي تظهر في شكلها المتطرف في أثناء التنويم المغناطيسي ما تزال نشطة قوية الأثر في حياة الناس الاعتيادية أيضاً وأنها تلعب دوراً رئيسياً في حياة كل فرد وفي تطوير شخصيته وفي بناء كيانه الاجتماعي، وأن الإيحاء من العمليات النفسية المستمرة الحدوث في كلا حالتيهما الشعورية واللاشعورية ولكنها أبعد شأناً وأكثر شيوعاً في الحالات اللاشعورية التي تظهر فيها سواء من جانب الشخص الموحى أو الشخص الموحى بها إليه وهكذا يبدو لنا في كثير من الحلاء والوضوح أننا إنما نقوم بأعمالنا ونندفع إلها نتيجة لتأثرنا اللاشعوري غالباً بأفكار الآخرين واتجاهاتهم

بمحابهم ومكارههم، وأننا مسيرون في الواقع أكثر مما نحن مخيرون في تقبلها وتطبيقها من غير أن نكون على بينه من الأمر الذي نزاوله أو نسعى إليه سعياً إلا كونه موحى به إلينا من أشخاص نصطفيهم قدوة صالحة لنا نعجب بمزاياهم فنتأثر بها ونعمل بمقتضاها .

على أن درجة استعداد الفرد لتقبل الإبحاء أي قابليته على الاستهواء من الناحيتين الذهنية والانفعالية غالباً ما تتوقف على درجة وعيه لما يتلقنه من الأفكار والسهات وكذلك درجة موافقة ما يوحى به لأهوائه وميوله ومقاصده في الحياة ؛ فكلما كانت الأمور التي توحي إليه موافقة لأغراضه وكانت تثير فيه رغبة وتحوز على إعجابه ورضاه كانت أبعد أثراً في التأثير فيه، كما يتوقف أمر تقبل الأشياء المستوحاة على الحالة المزاجية والانفعاليةالتي يكون فها الفرد فكلما اضطربت أحواله وتنازعت انفعالاته وتحكمت فيه البلبلة والقلق وعدم الاستقزار كان أقل إلى قبول آراء غيره ومعتقداتهم وأساليهم في مواجهة مواقف الحياة، كما أن الجهل بموضوع ما يوحى به إلى الفرد يجعله أكثر طواعية لشعوره بعدم الصمود أمام تبار الوحى الجارف الذى يلفه ويطغى عليه، كما أن ثقة الشخص بقدرة الوحى وقابلياته الخارقة وخيراته الممتازة تجعله أطوع إلى الإيمان بما يقوله له الموحى أو يحمله على الاعتقاد به . ويتمثل هذا في أجلى مظاهره في متابعة التلميذ إيحاءات معلمه الذي يعجب به ويؤمن بأنه أكثر معرفة واطلاعاً بمداخل الأمور ومخارجها منه . وها هنا تتجلى لنا أيضاً كيف يصبح الإيحاء مصدراً للطاقات البناءة في حياة الناشئين وفى تقويم سلوكهم وبناء شخصياتهم فينبغى الحرص على أن يكون الإبحاء على درجة كبيرة منالناثير البليغ فى نقل الفكر السديدة والمثل الصائبة والحلق الفاضل إلى أولئك الذين يتعرضون لتبار الإيحاء هذا . فيكتشف الصغار والكبار فى أثناء تعلمهم قبا خلقية باقية الأثر شديدة الوقع فى نفوسهم نتيجة للإيحاءت الصادرة إليهم من أولئك الأشخاص الذين يتولون مركز القيادة والإرشاد لهم . وهذه القيم لم يعمد إلى تعلمها مباشرة وإنما تعرضوا إليها من غير قصد أو عمد أى أنها أشياء عضوية يطلق عليها المربون اسم « المتعلمات المصاحبة » والتي لها أبعد الأثر فى بناء السلوك وتقويم وإقامة أسس الأخلاق الشاغة فى حياة أولئك الذين نعنى ببناء شخصياتهم لنجعلهم صالحين للاندماج بالمجتمع والانسجام مع المبادئ السليمة التي نروم ترسيخها وتثبيتها فى النفوس .

وهناك مصدر آخر للإيحاء فيا عدا الأشخاص الذى نعجب بهم ونستوحيهم مثلنا وعاداتنا وأفكارنا وهذا المصدر هو الفكر التي تبثها في نفوسنا الأشياء التي تتوفر في محيطنا كجمال الطبيعة ومظاهر الحياة الأخرى من حولنا والفنون والآداب وسحر الحيال ومعالم الحير والصلاح في كل مكان والحوادث والقصص والأخبار والكتب والصحف وما إليها وكلها شواخص بارزة الأثر في بناء محتويات عقولنا الواعية وغير الواعية لتؤثر في تكوين مآ ثرنا وسجايانا فنشق طريقنا في الحياة ونحن في الواقع ملك لكل هذه الموحيات التي ترسخت في كياننا وطبعتنا بالطابع الذي حملته إلينا . وقد عمد علم النفس الحديث إلى الإفادة من الإيحاء في تقوية عزم وقد عمد علم النفس الحديث إلى الإفادة من الإيحاء في تقوية عزم

المريض النفسى فى التغلب على مصاعبه ومشاكله وذلك بإعطائه الثقة على أن يقاوم كل ما يريد أن يهد من قواه ويقلل من كفاءته فيصمد أمام تلك المشاكل وهو على ثقة وتيقن من أنه قادر على الوقوف أمامها ومهاجمتها إذا لزم الأمر وتحطيمها ثم المضى قدماً إلى الأمام، وهو ذو عزم أكيد على أن يكافح ويناضل فى سبيل حفظه وبقائه وعدم الانهزام أمام العوارض والنكبات، ويكون هذا الإيحاء بأسلوب إيجابى فى حالة اليقظة والوعى لا فى حالة النوم المغناطيسي كما كان الأمر فى السابق. إذ يكون الفرد انشطر فى تقبل الحالة التى يكون فيها وفى سبر أغوار أفكاره ومعرقة جوانب المشكلة التى يعانى منها كما أنه يصبح أكثر استبصاراً فى السبل التي ينتهجها والتى تكفل له الشفاء التام من الأزمة النفسية التى ألمت به.

وقد أشار فرويد إلى أن العلاج النفسى عن طريق الإيحاء فى أثناء التنويم المغناطيسى من شأنه أن يخبى الأشياء الموجودة فى الحياة النفسية أو يخبى معالمها ويموه عليها مع أنها موجودة فعلا ولا يصح تجاهلها بينها يسعى العلاج عن طريق العلاج التحليلي إلى إماطة اللثام عن المرض النفسى و إبراز معالمه للنفس الواعية و إدراك أغواره البعيدة الشأو فى المنطقة اللاشعورية من عقل الإنسان لإدراكه والسعى لإزالته . فالعلاج بالتنويم المغناطيسي بحسب رأى فرويد يحاول الحجر على أعراض المرض النفسى وتقوية ضروب الكبت فى حياة الشخص المربض بينها يعمل العلاج بالتحليل النفسي والتداعي الحر إلى نفاذ فكر المريض إلى أصول المرض بلكي يتشكى منه حيث تثوى الأصرعة التي نشأ منها ذلك المرض ثم يتخذ الذي يتشكى منه حيث تثوى الأصرعة التي نشأ منها ذلك المرض ثم يتخذ

من الإيحاء وسائل مجدية لتغيير عواقب تلك الأصرعة والتحكم فيها وفك عقدها كما أن الإيحاء عن طريق العلاج التحليلي يساعد على تغيير حياة المريض النفسية تغييراً تاماً والرفع من معنوياته ليكون في حرز حريز عن المرض النفسي، بيما يبقي المريض في حالة الإيحاء في العلاج التنويمي خاملا وسلبياً ومنفعلا ومنطوياً على نفسه ولا تصبب شخصيته التغيرات المرغوبة الني تراد له إلا بصورة طفيفة ووقتية.

فالتغلب على الصعوبات من جانب المريض بنفسه نتيجة للإيحاء والاستبصار فى حالته يعنى تربية المريض تربية مجددة تساعده على المضى بعزم أكبد فى الحياة . . . .

## أفد من الإيحاء الذاتي في شفاء النفس

... يعنى الإيحاء الذاتى حمل النفس على تقبل الآراء الجديدة والقناعة بوجاهة الأفكار التى يوحى بها الفرد إلى ذاته كأسلوب جديد فى العمل تهفو إليه نفسه وكحافز مثير إلى النشاط يتطلع إلى الإفادة منه ويختلف الإيحاء الذاتى عن الإيحاء الخارجى فى أن مصدر الأول منهما هو النفس بكاملها أو الشخص بينما الإيحاء الخارجى يأتى من الأشخاص الآخرين أو من الحوادث والأشياء المحيطة بالإنسان . ويلعب الإيحاء الذاتى دوراً كبيراً فى تصميم حياة الفرد وفى مد حياته بالثقة المتجددة التى الذاتى دوراً كبيراً فى تصميم حياة الفرد وفى مد حياته بالثقة المتجددة التى

تدفعه، إلى بذل مزيد من الجهد النافع المشمر وكذلك فى مقاومة عاداتة السيئة وتبديلها بأحسن منها وهذا كله متوقف على الطريقة التى يوحى بهاالمرء إلى نفسه إن خيراً فخير وإن شراً فشر .ومن طبيعة الإيحاء الذاتى إن كان من النوع الإيجابى أن يزيد من كفاءة المرء فى التغلب على صعوباته وأن يضاعف ثقته بنفسه ويقوى من المبادأة الشخصية فى مشروعاته وأن يخفف عنه ضغط الظروف الماحقة ويقلل من التوتر العصبى ويجعله أميل إلى الحدوء والاتزان والروية وسداد الرأى . فالإيحاء الذاتى قوة مدخرة فى ذات المرء يستمد منها العون فى ساعات الشدة ليأمن بها عوامل الأزمات والنكبات .

فالإيحاء الذاتى عملية ذهنية يوحى بها المرء إلى ذاته أنه قادر على أن ينهض بالأعمال الجسمية التى يضعها نصب عينيه وأنه مستطيع أن يكسب ما يرغب فيه . فالشخص الذى يوحى لنفسه أنه مستطيع أن يؤدى عملا يود القيام به فإنه سيتمكن من مضاعفة جهوده فلا تفت فى عضده صعوبة فيتردد أو يتهاون عن مواصلة الكفاح والعمل ، بينها الشخص الذى توحى إليه ذاته بأنه ضعيف وغير قادر على إنجاز مهامه فإنه سرعان ما يتخاذل ويتراجع وينكص عن تحقيق أمنياته وهذه بذرة روح الانهزامية عند بعض الأشخاص الذين يجدون أن من الصعب عليهم أن يحققوا الآمال بعض الأشخاص الذين يجدون أن من الصعب عليهم أن يحققوا الآمال فيستولى عليهم الإخفاق والفشل حتى قبل أن يبدأوا المشاريع التي ينوون القيام بها . أما الإيحاء الذاتي الإيجابي فهو الذي يقوى العزم ويضاعف الهمة في الشخص الذي يوحى لنفسه أنه قادر على الاضطلاع بالمسؤوليات

كما يضرم فى النفس روح الرجاء والحماس ويهيئ للنفس ذخيرة حية من النشاط المتجدد والصبر العجيب والصمود وسمو الروح والمعنوية الحلاقة المبدعة التي تدفع بالإنسان إلى مراحل شاسعة وبعيدة فى طلب الخير والفضل وتحقيق الرجاء والسؤدد إنه شبيه بالريح العاصفة التي تدفع بأشرعة السفن إلى الأمام.

هذا وإننا مدينون باصطلاح « الإبحاء الذاتي » وبفكرته إلى العالم النفسي الفرنسي « إميل كوئي » (Emile Coué) الذي عاش بين سنة ( ١٨٥٧ – ١٩٢٦ ) وحجر الزاوية في فلسفته هو الطاقة الحارقة للخيال في السيطرة على سلوك الإنسان. وقد صرح بقوله لا إن قوة الحيال تتناسب تناسباً طرديا مع مربع قوة الإرادة وعند ما يتعارض الخيال مع الإرادة فإن الحيال هو الذي يكسب نتيجة المعركة بلا استثناءً » . ويتمثل هذا الصراع بين الإرادة والحيال في قول الشخص لنفسه إنى أريد الحصول على هذا الشيء ولكن ينبغي أن أجتازه لأنه ملك لغيرى نجد أن الإرادة هي التي تحفزه للحصول عليه ولكن الخيال يتقاعس عن الوصول إليه . أو قول الفرد لنفسه ﴿ إِنِّي أَرِيدِ الشَّفَاءِ مِن القلقِ وَلَكُنِّي لَا أَسْتَطْيِعِ فالإرادة هي التي تسعى إلى الشفاء ولكن الخيال برفض التعاون أيضاً معها ولهذا فلن يتم الشفاء». فالمريض الذي يريد الإفادة من الإبحاء الذاتي والذي يوحي لنفسه أن الآلام التي يعانى منها ستبارحه إذا قال لنفسه إنني أريد أن تذهب عنى الآلام ، فإنه يستخدم أسلوباً مغلوطاً لأنه يستعين بالإرادة دون الخيال والأحسن من ذلك أن يستعين في التخيل والتصور

فيقول كما كان «كوئى» يطلب من مرضاه أن يقولوا لأنفسهم «إننى كليوم وبكل وجه أتحسن وأتحسن» وذلك لأن الحيال والتصور يسيطران على العمليات الجسمية الفسيولوجية، فإذا كان التصور إيجابياً وبناء فإن الانفعالات السارة التي توحى بالثقة يصاحبها انطلاق الأسارير واستر خاء التوترات العصبية ويؤدى إلى انتظام عملية الدوان وهدوء التنفس والشعور بالطمأ نينة والارتياح وانتظام عمليات الهضم وتناسق الإفرازات الغددية التي تساعد في هذه العمليات وما إلى ذلك...

فالإرادة لوحدها لاتكنى إذا كانت توحى المرء بأن يكون عظيماً لأن الحيال يحدمن ذلك إذ يوحى الفرد بقوله «إنك تعرف بأنك لا تستطيع ذلك» فللنجاح الكامل في الحياة ينبغي علينا أن نعلم كيف نوفق بين الإرادة والتصور. وذلك لأن الإيحاء الذاتي إنما هو إيحاء إحدى الفكر بصورة متقنة وواعية إلى العقل الباطن أو اللاشعور فإذا قبلها اللاشعور فإن الفكرة الموحى بها سوف تحقق ذاتها. وقبول إحدى الفكر من جانب اللاشعور يتوقف على التداعى الذي تحدثه بين الفكرة الحاضرة والأفكار السابقة كما يتوقف على أن تكون الفكرة محملة بنفس الحصائص الانفعالية. فثلا إن الطفل الذي تعرض عليه صور مرعبة بواسطة السيما أو التلفزيون سرعان ما يستحوذ عليه الحوف والفزع إذ يتصور أنها تهدده هو ذاته بيما الشخص الكبير والناضخ لا يصاب بأي خوف وذلك لأن تجاربه وخبراته الماضية عودته أن لا يخاف من الصور ما دامت الأشياء وخبراته الماضية بعيدة عنه . وكذلك الشخص الوسواسي والأرق إذا

قلنا له إنك تبدو مصاباً بالمرض فإن هذا الإيحاء سوف يجد له مرتعاً خصباً من المشاعر والأحاسيس التي يحملها عن نفسه بينها الشخص الآخر الذي يعتقد بأنه قوى وسليم فإنه لن يتزعزع لقولنا له إنك مريض ما دام يعتقد أنه في صحة جيدة . ولهذا السبب فإن « إميل كوئي » كان يقول إن كل فكرة يأخذها العقل الواعي في الإنسان فإذا قبلها العقل الباطن أو اللاشعور فإنها تتحول بواسطته إلى حقيقة واقعة . فإذا علمنا أن اللاشعور هو يخزن القوى الذي تسبطر عليه المشاعر والأحاسيس والانفعالات وهي القوى التي تقرر طبيعة حياتنا فكل فكرة تصاحبها الانفعالات يصبح المقوى الني تقرر طبيعة حياتنا فكل فكرة تصاحبها الانفعالات يصبح الإيجاء الناشئ عنها أشد وأقوى في نفوسنا .

ولغرض الإفادة من الإيحاء الخارجي ومن الإيحاء الذاتي ينبغي عدم اللهجوء إلى ملكة المحاكمة العقلية النفاذة أو الاستدلال. وقد قيل إن رطلا واحداً من الإيحاء يعادل طناً من النقاش والجدال ، وذلك لأن الإيحاء اللذاتي يتطلب تكوين صورة لما يريد الإنسان أن يكونه وبتكرار هذه الصورة المصورة في الذهن مرات كثيرة تنساب من الشعور إلى منطقة اللاشعور في العقل فتنغرس فيها إلى أن تصبح تلك الفكرة القوة المسيطرة في حياة الفرد بكاملها. وقد قال أحد الفلاسفة البارزين في إحدى محاضراته وإن الإنسان يعيش بواسطة التصور والتخيل فالتخيل هو الذي يسود الحياة بكاملها والعقل الإنساني ليس كما يدعى بعض الفلاسفة «قاعة المناظرة» وإنما هو «معرض فني للتصاوير».

فالإيحاء الذاتى إذن أداة قوية ينبغى للإنسان استغلالها بصورة بناءة

وبصورة إيجابية في صالح الإنسان . وأولى الخطوات التي ينبغي للإنسان أن يتبعها في الإيحاء الذاتي أن يمحق من ذهنه كافة الأفكار السلبية والتعابير الضعيفة والآراء المتواكلة . فبدلا من أن يقول المرء « إنني سأفشل » عليه أن يقول: إنني أنجح في عملي هذا وإنني موفق وإنني سأجد الفرص سانحة للحصول على هذه الأمنية وهكذا . وينبغي تكرار الفكرة بصورة مستمرة في ساعات استجمام العقل في الصباح بعد النهوض من النوم مباشرة وفي المساء بعد اللجوء إلى الفراش قبل أن يستسلم العقل إلى الرقاد . ولا يقف حائلا دون تسربها إلى تلك المناطق الخفية من العقل . وإن هذا الأسلوب من الإيحاء الذاتي يساعد على قهر الأعراض المرضية من الخوف والتردد والخجل والقلق والحصر وغيرها من الأمراض النفسية لأنه يبددها ويقضي عليها ويخلف في مكانها القوة والعزم والشجاعة والمبادأة وهدوء ويقضي عليها ويخلف في مكانها القوة والعزم والشجاعة والمبادأة وهدوء النفس وطمأنينها ومواصلة الكفاح وقائمة طويلة من السجايا والحلال النفس وطمأنينها ومواصلة الكفاح وقائمة طويلة من السجايا والحلال

فطريقة العالم النفسي «كوئى » فى الإيحاء الذاتى تشتمل على ثلاثة مبادئ رئيسية :

## ١ ـ تكرار الإيحاء الذاتي كل صباح ومساء:

لكى تكون الملكات الذهنية النقدية معطلة لتصل الأفكارالمستوحاة إلى منطقة اللاشعور بسهولة ويسر كبيرين ولكى تتعارض الأفكار المضادة

والعادات السقيمة المقيمة في اللاشعور منذ عهد طويل وتقضى عليها لتحل مكانها ، ولتؤدى مهامها ومدهشاتها الشفائية .

### ٢ ــ أن تكون الإيحاءات بلغة إيجابية وبناءة :

فلا يصح لنا أن نقول إننا نريد التخلص من عادة التدخين فنركز اهتمامنا على هذه العملية و بذلك تزداد تأكيداً فى نفوسنا بدلا من دحضها والحلاص منها وإنما نقول «إننا أحسن حالا من ذى قبل، إننا لسنا أسرى عادة معينة، إننا نقوى للتغلب على كل عادة .. » وهكذا .

## ٣ ــ أن نرتبط في إيحاءاتنا بالحاضر لا بالماضي ولا بالمستقبل:

ذلك لأن الحاضر أكثر واقعية ولأننا ننال الفائدة بصورة مباشرة من الإيحاء الذاتى الجيد بدلا من انتظار نتائج قد لا تتحقق فى المدى الطويل كما أن الإيحاء الذاتى فى الحاضر يؤدى إلى تنشيط الثقة بالنفس والارتياح فتقول فى نفسك إننى الآن أتحسن وأتحسن وإن صحى آخذة بالتحسن بدلا من قولك إننى سأنال التحسن فيا بعد.

والخلاصة أن الإيحاء الذاتى قوة زاخرة بالحياة وبالطمأنينة وراحة الضمير فينبغى أن تتعلم كيف تجعل جسمك وعقلك فى حالة استرخاء تأمين لتتسلم الإيحاءات الإيجابية التى تفتح لك آفاق الحياة النابضة بكل حسن وجم ل وتر قل وسعادة وعارك أن تكون متأكداً من نفسك و راسخاً

من عقيدتك في التحسن والتقدم إلى الأمام وتحقيق الأمنيات التي تهفو إليها بعزم أكيد فإذا كنت توحى إلى نفسك بكفاءة أكبر في الحياة وفضائل سابقة تريد بلوغها فعليك أن تكون في نفسك مزايا الثقة بالنفس والاعتماد عليها ، وأن تكون لديك الشجاعة والحكمة والانزانوالحب لكي تشق طريقك في الحياة وأنت مستعد لتحمل المسؤوليات الجسيمة التي تريد النهوض بها ...

#### ذا كرتك - كيف تصقلها وتقويها ؟

تعتبر الذاكرة الجيدة من نعم الله الكبرى التي إذا أنعم الله بها على أحد من الناس فإنها ستجلب له فوائد عظيمة لأنه ينال عن طريقها الكفاءة المتزايدة في عمله . كما أنه يحسن الاختيار بين الأشياء المختلفة عما ينفعه ويختزنه في ذهنه ويدخره لساعة الشدة وسرعان ما يستحضره في الوقت الذي يحتاج إليه، كما أن الذاكرة القوية تهبي للشخص فرص التحدث بما يناسب المقام، كما يتمكن صاحبا من تصور الأمور وتخيلها بالربط بين الأجزاء المتشابهة وذات العلاقة بعضها بيعض لتكوين صورة كلية . ولهذا السبب فقد نعت الروائي الإغريقي أسخيلوس الذاكرة بأنها « أم الحكمة » منذ حوالي خمسة قرون قبل ميلاد السيد المسيح عليه السلام .

ومن فوائد الذاكرة الجيدة أيضاً أنها تخلصنا من بعض المواقف المزعجة التي يسببها لنا النسيان كالشعور بالنقص وفقدان الثقة بها عند ما نحتاح إلى تذكر بعض الأشياء في الوقت المناسب فلا تسعفنا الذاكرة على ذلك كتذكر اسم صديق مألوف أو صوت شخص بالتليفون يبدو غير غريب عليك كما أنها تخلصنا من الارتباك في المواقف التي لا تربط فيها بين سلسلة الأفكار التي نتحدث عنها.

فالذاكرة الجيدة مفتاح إلى الشخصية البارعة لأن الشخص الذى يتذكر أحسن من سواه يجد سبيله إلى تعلم تفاصيل مهنته وعمله بمهارة ما دام يتذكر كافة التفاصيل عنها ويربط بين أجزائها ويتقن الأساليب التي تساعده على تأديبها ببساطة ويسر مما يضمن له النجاح الأكيد بعكس الشخص الآخر الذى لا تعينه ذاكرته على إتقان تفاصيل العمل أو تذكر الأجزاء فيه وقد يضيع كثيراً من وقته ويبدد معظم جهوده فى إدراك ذلك فلا ينفعه، ومع ذلك فقد وجد العلماء للنسيان فوائد وميزات إذ أنه يساعد على طمس تلك الصور التافهة التي ترد إلى أذهاننا كل يوم من الحياة والتي لا تستحق أن نتذكرها كما أنه يسدل الستار على تلك الحوادث المزعجة التي مرزنا بها فلا تنغص علينا طيب أيامنا وليالينا ولو كنا نتذكرها كل حين لشق علينا ذلك ولأظلمت كل مباهج الحياة في أعيننا ولتنغص عيشنا ولتحطمت قوانا التي ينعشها الأمل دون النهوض أعيننا ولتنغص عيشنا ولتحطمت قوانا التي ينعشها الأمل دون النهوض بالأعمال الجليلة .

وهناك عدة أغلاط شائعة بين الناس عن الذاكرة فيعتقد بعض

الناس أن للذاكرة مركزاً خاصاً في العقل مسؤولًا عن بعث الصور اليي حفظناها إلا أن الواقع هو خلاف ذلك لأن العقل كله يعمل على اختزان الخبرات وبعثها من جديد ـ قد قال جونسن أحد فلاسفة القرن الثامن عشر ﴿ إِنَّ الذَّاكرة هي القوى الأساسية والأصلية التي لا تعمل بدونها أية عملية عقلية أخرى»، إذ بدون الذاكرة لا يحصل أى تعلم وبدونها لا نتمكن من تنفيذ القابليات والقدرات التي تتوافر فينا . ولهذا فإن التذكر يدخل إلى عقولنا من كافة الحواس التي نمتلكها وكلما تعددت الحواس التي ندرك بها أو نحصل على صور العالم الخارجي بواسطتها أخذناها فى أذهاننا أحسن من ذى قبل كما نستطيع تذكرها بسهولة ويسر عظيمين . فليست الذاكرة إذن ملكة منفصلة عن القابلية العقلية وإنما هي الوظيفة الأساسية لكل تلك القابلية، ويختلف الناس فى طبيعة اختزانهم الصور الذهنية من الحياة فقسم منهم سمعيون أى أنهم يعتمدون في الحفظ على السماع ، وقسم منهم أميل إلى الرؤية منهم إلى السماع فما يرونه يسجلونه في خواطرهم فيتذكرونه، وقسم منهم يعتمد على الحاسة العضلية كاللمس والعمل والتطبيق أو بكتابته. وإذا اجتمعت هذه الوسائل مع بعضها في اختزان المدركات الحسية في الذهن كان ذلك أيسر على الذاكرة تذكره من جديد .

ومن الأغلاط الشائعة عن التذكر أنه ملكة عامة وليست نوعية أو خاصة إلا أن علم النفس يثبت خلاف ذلك فالتذكر عملية نوعية فبعض الناس أقدر على تذكر الأسماء وآخرون أقدر على تذكر ملامح الوجه

وآخرون يذكرون أرقام التليفونات أو السيارات وأشخاص آخرون أقوياء في تذكر الحوادث المكانية بينا هناك نفر من الناس أكثر مهارة في سرد الحوادث الماضية والتواريخ وهكذا.

ويما يجدر ذكره هنا أن الأشخاص الذين يمتازون بذكاء أوفر من غيرهم يكونون أقدر على تذكر الحقائق والأفكار من غيرهم كما أن الأشخاص الذين يمتازون بشخصيات قوية يكونون أقدر على تذكر الأسماء والوجوه من سواهم، وأن بالإمكان تحسين الذاكرة وصقلها وتقويتها بزيادة المهارة في التذكر باتباع بعض القواعد الأساسية في الحفظ والتعلم وبتجنب العقبات الكثيرة التي تقف في طريق التذكر والتي يمكن أن ندعوها بأعداء التذكر، وإليك بعضا من هذه السبل التي تعينك على شحذ ذاكرتك وتنميتها.

# ١ ـــ تركيز الانتباه فيما تريد تعلمه أو تذكره:

فالتركيز أساسى لطبع الصور التى نحسها فى الذهن وكلما اشتركت عدة حواس فى هذا التركيز كان السبيل إلى تذكره أحسن فقد تسمعه وتراه وتكتبه وتقرؤه بصوت جهورى أو ترسم له مخططاً أو تطبقه كلهذه تستدعى بقاءه فى الذهن لمدة أطول وبشكل أوضح .

# ٢ ــ ليكن لديك ولع واهتمام فيما تريد تذكره:

إننا ميالون بطبيعة الحال إلى تذكر الأشياء الى نولع بها ونحبها

ونشتاق إليها والتي نهتم بها خاصة أو الشغف بها قلبياً فكل ما نرغب فيه يثير انتباهنا وكل أمر له معنى خاص فى نفوسنا يكون أكثر إثارة لتذكره فى أذهاننا وبعكس ذلك فإن الأمور التي لا نحبها أو نكرهها سرعان ما ننساها وتغيب عن خاطرنا فالأمور غير السارة والحوادث المزعجة لا نشعر بأننا ميالون إلى تذكرها وسرعان ما تغيب عن أذهاننا فننساها.

## ٣ ــ استخدام التداعي بين الأفكار والمعانى لأغراض التذكر:

فكلما ارتبطت الأفكار التى تريد تذكرها بشكل سلسلة متصلة الحلقات فإن تذكرك إحدى الحلقات سوف يستدعى بروز الحلقة المرتبطة بها، ولهذا استخدمت طريقة التداعى الحر بين الأفكار لغرض معرفة تلك الحبرات المؤلة التى حدثت للأشخاص الذين يتعرضون للاضطرابات العقلية والأمراض النفسية بالسماح له بأن يخرج سلسلة أفكاره وذكرياته الماضية من منطقة اللاشعور إلى عالمه الشعوري الواعى . ولهذا أيضاً كان سر الذاكرة الجيدة إنما هو بإيجاد هذه الارتباطات بين المعانى الجديدة والمعانى المتعلمة الأفكار الجديدة والحبرات الماضية بين المعانى الجديدة والمعانى المتعلمة سابقاً ليمكن تذكرها بشكل أحسن من ذى قبل .

## ٤ ــ اتبع أسلوب التمرين والتكرار الواعيين في الحفظ:

لا شك أن للتدريب أثراً واضحاً في الاحتفاظ بتفاصيل الحبرات التي يمر بها الشخص الواعي في الذهن كما أن للتكرار والإعادة فوائدهما

الملحوظة فى تركيز الذهن وفى بقاء المعلومات فى الذهن وقد قال الشاعر العربى :

ألم تر الحبسل بتكراره في الصخرة الصماء قد أثرا

#### ه ــ تخلص من عقبات التذكر ومثبطاته:

وهى أمور كثيرة منها عدم الثقة بالنفس واعتقاد الشخص بأن ذا كرته ضعيفة مما يقلل من كفاءته فى ذا كرته ومنها التبرير وهو إيجاد عذر لعدم أهمية ما نتعلمه أو نتذكره وقد سماه أحد علماء النفس بأنه القزم القابع فى أعماق النفس أو الشيطان الذى يتبط الهمة عن بذل المزيد من السعى والانتباه، ومن هذه المتبطات أيضاً اختلاط الحفظ أو تدخل عناصر جديدة فى التعلم تطمس المعالم القديمة وتعطلها ، وسمى هذا التدخل بالمانع المستعاد، فتعلم لغتين مختلفتين للطفل فى آن واحد يجعلهما متداخلتين وملتبستين عليه . ومن الموانع على التذكر تردى واحد يجعلهما متداخلتين وملتبستين عليه . ومن الموانع على التذكر تردى والانفعالات المضادة للتذكر ككره الشىء وعدم الاطمئنان إليه . وكذلك الهوائج والانفعالات المضادة للتذكر ككره الشىء وعدم الاطمئنان إليه . وكذلك

# ٦ - صمم على أن تتذكر وابذل الجهد الواعى فيه:

بحدث النسيان نتيجة لعدم عقد النية الصادقة على تذكر ما يراد تذكره من شك في أن الإرادة والتصميم على تذكر ما يراد تذكره

من أحد أسرار القابلية على التذكر . وقد قال أحد أساتذة علم النفس « إن السبب الأكثر شيوعاً للتعلم الردىء وغير النافع انعدام الإرادة الهجومية على ما يراد تعلمه » . فبذل الجهد الواعى والإرادة المصممة كفيلان بأن يتيحا تثبيت ما يتعلمه الإنسان فى ذهنه وتذكره حيمًا أراد .

# ٧ ــ توزيع العمل على أوقات متباعدة :

لا يتم رسوخ الصور الذهنية للخبرات إذا أخذت مرة واحدة فهى شبيهة بالدواء الذى يؤخذ فى جرعات متناوبة ولا يؤخذ مرة واحدة فإذا كان لديك دور فى أحد التمثيليات تريد حفظه فمن الأحسن أن توزع عملك على عدة أيام تقرأ كل قسم فى اليوم ١٥ دقيقة بدلا من توزيعه كله على مرتين فى كل مرة تحفظ مدة ساعتين . لأن الطريقة الأولى أسلم وتعطى نتائج أحسن من الطريقة الثانية .

# ٨ ــ تعلم الكل بدلاً من الأجزاء:

فإذا أردت أن تحفظ وتتذكر قصيدة شعرية فحاول استعادتها يكاملها عدة مرات بدلا من حفظها على شكل أجزاء متناثرة لا وحدة تربط فيا بين أجزائها.

## ٩ \_ اختر الأوقات المناسبة على التذكر:

وهذا يقتضي منك أن تنام بعد الحفظ مباشرة لتحتفظ بما تعلمته فلا

يتداخل فيه شيء جديد فيطمسه من الذاكرة. أو على الأقل الاستراحة للدة طويلة قبل دراسة أشياء جديدة. كما أن الحفظ بعد النوم حيث يكون الفكر صافياً والذهن مرتاحاً يؤدى إلى نتائج طيبة في الحفظ والتذكر.

#### ١٠ - التسميع يساعد على الحفظ والتذكر:

إن شرح ما تريد تذكره لإنسان يساعد على حفظه وبقائه فى الذهن كما أن إعادة تنظيم الحبرات وإنتاجها بصور جدبدة عن طريق التحدث بها أو تدريسها يكون خير حافز على التذكر . وعلى رسوخ الأفكار فى الذهن واستعادتها من جديد .

### ١١ - استخدام بعض الرموز والإشارات التذكر :

وهذا أسلوب آخر لتداعى الأفكار وتذكرها بأجزائها المختلفة كوضع كلمة مألوفة أو غريبة للاستدلال بها على الحروف الأولى فى قصيدة شعرية وعدم إهمال بعض أبياتها نتيجة النسيان.

#### ١٢- اربط ما تريد تذكره بهدف تسعى إليه:

إن الهدف يكون قوة دافعة وحافزاً مثيراً إلى مواصلة العمل وبذل الجهد وتمرين طاقات التذكر فتعلم اللغة الأجنبية في سبيل الحصول على

مركز خاص أو وظيفة معينة يؤدى إلى بذل جهد أحسن مما لو لم يكن هناك أى هدف، على أنك يجب أن لا تتعجل الوصول إلى النتيجة كما لا ينبغى لك أن تبقى طويلا فى تأدية واجب بل نوع فيه فالتنويع خير ضمان لتجديد النشاط والحصول على النتائج الباهرة .

## استخدم ذكاءك استخداماً واعياً!

يزخر العقل الإنسانى بقوى وإمكانيات لا حدود لها ينبغى على كلفرد منا أن بسخرها بالقدر الذى يتوافر لديه منها لتحسين ذاته بآيات العلم الحديث لحدمة أغراضه النبيلة فى الحياة . والذكاء من الملكات الحليلة القدر الذى يجدر بنا أن نستفيد منه للحصول على تلك الحقائق التى تساعدنا على اكتساب أكبر قدر من المعلومات والحبرات من الراث الفكرى والعلمى للأجيال السابقة التى وضعت بأيدينا مفاتيح مغاليق الكون للاطلاع على ما فيه من أسرار وخفايا نستطيع بعد الاطلاع عليما أن نتحكم فى قوى الطبيعة ونسخرها لمصالحنا ونفيد منها فى تحسين ظروف حياتنا واكتساب الفوائد العظيمة فى المحافظة على الصحة ونيل أعظم الأمنيات التى لم تكن لتتيسر لنا لولا جهود العقول النيرة من الموهوبين والعلماء الذين توصلوا إلى تلك الحقائق بالجهود المضنية والمتواصلة التي بذلوها فهدوالنا السبل الواسعة الوصول إلى الرخاء والنعيم المقيم والصحة وكل شيء تنعم به البشرية الآن .

غير أن الذي يقعد بالكثيرين عن استخدام ذكائهم إلى الدرجة القصوى ليس هو قصور ذكائهم إلى درجة دنيا بحيث لا يستوعب الفرد الحقائق والمعلومات اللازمة لتثقيف نفسه والاستفادة من الحبرات.

ولكن هناك كثيراً من المؤثرات الجسمية والانفعالية والبيئية تقف حائلا دون الإفادة من إمكانياته بل قد تقف حائلا دون إنجاز ما هو بحاجة إليه من المهمات ـ الشخصية كانت أو الاجتماعية ـ ولهذا فقد كانت الميزة الكبرى لمهنة التعليم ووظيفة التعليم اكتشاف تلك العوائق ومحاولة التغلب عليها لغرض إتاحة الفرصة للذكاء الفعال في الطالب أن يفيد من خبراته اليومية ـ العلمية والحيوية ـ التي من شأنها أن تزيد من كفاءته وتطلعه على أمور هو بمسيس الحاجة إليها لتحسين أوضاعه وزيادة فهمه لما يقع حواليه من الشئون التي لا محيص له من الاطلاع عليها واستغلالها لأنها مادة حياته وأداة حفظه وبقائه والوسيلة التي بها يتمكن من حفظ حياته واستمرار نوعه.

ولا يكتنى المرء اليوم باكتساب الجبرات المباشرة عن الطبيعة ذاتها بل ينبغى عليه أن يهضم كل ما فعلته الأجيال السابقة من الجبرات وما توصلت إليها من الحقائق ومواصلة البحث عن حقائق أخرى جديدة فإمكانيات كل فرد فى استخدام عقله وملكاته ومواهبه لبلوغ أهداف جديدة فى الحياة ينبغى شحذها وتهيئها لاكتساب مزيد من الحقائق والمعلومات، فإذا ظل الفرد خاملاأو متكاسلا عن الاستفادة من الذكاء والتوى العقلية الأخرى التى يمتلكها فإنه بذلك بصبح أداة معطلة عن تقديم الحير لنفسه والفائدة للآخرين . وربما عانى فى حيانه مصاعب لا حدود لها كما أنه يصبح عالة على غيره وسبب شقاء ونكد لمن حوله من الأشخاص . ويتجلى لنا ذلك واضحاً أشد الوضوح فى الأفراد

الذين يهبط مستوى ذكائهم إلى درجة لا يسعهم معها النهوض بأعبائهم في الحياة ولا أن يتفهموا الحقائق الأولية التي تنير لهم سبيلهم اليومى فيظلون عاجزين عن معرفة ما ينبغى لهم عمله لإعالة أنفسهم والمحافظة على صحتهم وكسب ما يحتاجون إليه . ويتجلى لنا ذلك أيضاً في الأشخاص الذين هم مصابون بعاهات تقعدهم عن كسب قوبهم بأنفسهم فإذا توافر عدد كبير من هؤلاء الأشخاص الذين يعجزون عن كسب الحقائق والمعلومات أو استخدام عقولهم بالدرجة التى تكفل لهم الكفاح في سبيل توفير لقمة العيش لهم ولمن يعيلونهم فإن القطر الذين يؤوى هؤلاء سوف لا يخسرهم فحسب بل سبخسر جهد أبنائه الكادحين الآخرين ممن يستغلون ذكاءهم يومياً لتحقيق إمكانيات كبيرة في الحياة ولكن جهودهم سوف تتبدد والنروة القومية سوف نقل فى إعالة فلول متزايدة من تعطل ملكاتهم فإذا هم إما نهب للجهل والمرض والفقر أو متواكلون لايستغلون طاقاتهم إلى حدها الأقصى لخدمة أنفسهم وبقية الأفراد . وما قولك بأشخاص امتلكوا من المواهب أسماها ثم عطلوها عن العمل إما بعدم اكتساب الحقائق والمعلومات الى تفتح لهم سبلا شتى فى الحياة أو لأنهم فضلوا الاعتماد على غيرهم كى يعملوا وظلوا هم فى كسل تام وتواكل لايفيدون من تلك الإمكانيات الهائلة الى لديهم .

ولهذا فقد قال الفيلسوف الأمريكي وليم جيمس إن الشخص الاعتيادي بين الناس يشبه كتلة الثلج العائمة فوق الماء لا يظهر منها إلا جزء ضئيل وأما الجزء الأكبر منها فيظل مغموراً تحت الماء وهكذا إمكانياتنا فنحن

لانستفيد منها إلا بقدر ضئيل وعلينا أن نكشف القناع عن تلك الإمكانيات ونستغلها أبعد استغلال في فهم الحياة وفي اكتساب الحقائق التي تهيئ لنا التحكم في الطبيعة لصالحنا وصالح البشرية جمعاء. ولهذا يصح لنا توجيه الأنظار إلى النقاط التالية لكل فرد يحتاج إلى تسخير ذكائة لتحقيق إمكانيات أكبر في الحياة :

# لا تضع الحدود أمام قدراتك وملكاتك:

فكثير منا يضعون العوائق والحدود أمام أنفسهم إما بعدم بذل الجهد فى الدراسة وطلب العلم أو الاكتفاء بالرزق النزر دون محاولة أشياء جديدة وابتداع وسائل أخرى تفتح له آفاقاً واسعة فى الحياة فالتاجر مثلا لا يبحث عن أسواق أخرى يتبادل معها السلع والطالب لا يفتش عن مصادر بحث جديدة توسع مداركه لما ينبغى فهمه من المعلومات والمدرس لا يستخدم طرقاً أخرى يزيد فيها من كفاءته ومن ولع طلابه فى درسه وهكذا دواليك.

# ٢ — تخلص من قناع التواكل والكسل:

واخرج إلى الحياة بعزم أكيد على بلوغ أهداف جديدة أو تحقيق أمنيات أكثر مما تحقق لديك ولا ترض بما كسبته حتى الآن ما دمت تستطيع أن تبذل مزيداً من الجهد لحدمة أغراضك وأغراض الأشخاص الذين تعيش معهم فترضى نفسك وترضى الآخرين عنك، بابتداع سبل جديدة تطمئن بها رغباتك ورغبات من تتعامل معهم من الأشخاص من حولك.

### ٣ ــ استغل خيالك إلى أبعد الحدود:

أى أنه ينبغى أن تتصور لنفسك مزيداً من التوفيق وأنك قادر على بلوغ درجات أعلى من النجاح وأن تربط بين خبراتك وخبرات الآخرين لتصور مواقف أخرى جديدة تكون أبعد أثراً في تحسين الوضع القائم وتحقيق نفع أو فر وتطبيق القوانين الطبيعية في منجزات أكثر رفاهاً للناس أجمعين .

### ٤ ــ ينبغي مواصلة الجهد والكفاح المستمرين:

لا تتحقق إمكانيات الفرد ما لم يستغل قواه العقلية وذكاءه بصورة متواصلة بالكفاح والعمل الدائب والتفكير في مشاريع جديدة وتطبيقات أخرى لكل ما يعرف ويطلع عليه من حقائق الكون وآيات العلم . كما أن مواصلة البحث والدراسة واكتساب المعلومات الجديدة تهيئ له فرصاً أكبر لاكتشاف سبل جديدة لحدمة أغراضه وتحقيق مطامحه ولا يصل المرء إلى أعلى درجات الكفاءة ما لم يكتسب حقائق أخرى جديدة عن طريق الجبرة والممارسة والملاحظة والتجربة وهذه هي الأدوات التي يستطبع أن يتوصل بواسطتها إلى عوالم لم يكتشفها أحد من قبله فلماذا يظل هو عاطلا عن إدراكها وهي قريبة من متناول يديه، فليعمل وليكسب ...

تم طبع هذا الكتاب بالقاهرة على مطابع دار المعارف بمصر سنة ١٩٦٥

4931%

Bibliotheca Alexandrina